قصص أسماء الله الحسني



#### قصص أسماء الله الحسني



## مَلِكُ الْمُلُوكِ

#### صَفًا أُنَس

الكتاب الذي بين أيديكم يعلّم الطفل أسماء الله الحسنى بأسلوب قصصي سهل يجري على ألسنة المخلوقات؛ من نباتات، وحيوانات، وأجرام سماوية، كما يهدف الكتاب إلى تنشئة طفل يَعرف ربه عز وجل بأسمائه الحسنى.

يتعلم أولادنا بين سطور هذا الكتاب من أسماء الله الحسنى: الْمُنْعِم، اللّطِيف، الْقُدُّوس، مَالِك الْمُلْك، الْمَلِك، الْمُؤْمِن.





# مَلِكُ الْمُلُوكِ



### قَصَص أُسْمَاءِ اللهِ الحُسْنَى (بِأَلْسِنَةِ الْمَحْلُوقَاتِ)

-٣-

## مَلِكُ الْمُلُوكِ

**تأليف** صفا أنس

### مَلِكُ الْمُلُوكِ

#### قَصَص أَسْمَاء الله الحُسْنَى

(بألسنة المخلوقات)

Copyright©2014 Dar al-Nile Copyright©2014 Işık Yayınları الطبعة الأولى: 1435 هـ - 2014 م

جميع الحقوق محفوظة، ولا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب أو نقُله بأي شكل أو بأية وسيلة، سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو التسجيل أو وسائل تخزين المعلومات وأنظمة الاستعادة الأخرى بدون إذن كتابي من الناشر.

تحرير

يوكسل جلبنار

تر جمة

عبد المولى على جربيع

مراجعة

خالد جمال عبد الناصر

تصحيح

د.عبد الجواد محمد الحردان

المخرج الفني

أنكين جيفجي

غلاف وتصمم

ياووز يلماز - أحمد شحاتة

رقم الإيداع 8-628-315-628 ISBN:978

رقم النشر

#### ISIK YAYINLARI

Bulgurlu Mah. Bağcılar Cad. No:1

34696 Üsküdar - İstanbul / Türkiye

Tel: +90 216 522 11 44 Faks: +90 216 650 94 44

دار النيل للطباعة والنشر

الإدارة: 22 ج- جنوب الأكاديمية- التسعين الشمالي

خلف سيتي بنك- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - مصر

Tel & Fax: 002 02 26134402-5

Mobile: 0020 1000780841

E-mail: daralnile@daralnile.com

مركز التوزيع: ٧ ش البرامكة - الحي السابع - مدينة نصر - القاهرة - مصر

Mobile: 0020 1141992888

#### فهرس



أَيَّ نِعْمَةٍ أَشْكُرُ؟ ص

لِمَنِ الْفَصْلُ وَاللَّطْفُ؟ ص ١٤





النَّظَافَةُ ص٥٢

مَاذَا تَمْلِكُ؟ ص٣٧





## مَلِكُ الْمُلُوكِ ص٧٤

مَصْدَرُ الْأَمْنِ ص ٦٠٠٠





## أَيَّ نِعْمَةٍ أَشْكُرُ؟

كَبُرَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ، وَاتَّسَعَ ظِلُّهَا كَثِيرًا، وَأَصْبَحَ لَدَيْهَا أَصْدِقَاءُ تُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهَا يَجْتَمِعُونَ تَحْتَ ظِلِّهَا كُلَّ يَوْمٍ، لَدَيْهَا أَصْدِقَاءُ تُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهَا يَجْتَمِعُونَ تَحْتَ ظِلِّهَا كُلَّ يَوْمٍ، يَتَكَلَّمُ أَحَدُهُمْ وَيَسْتَمِعُ الْآخَرُونَ، وَيَدُورُ بَيْنَهُمُ الْحَدِيثُ النَّافِعُ،

وَهَكَـــذَا تَحَوَّلَ ظِلُّ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ إِلَى مَدْرَسَةٍ، وَكَانَتْ دَائِمًا تَشْكُرُ رَبَّهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِإِعْطَائِهَا هَذِهِ الْوَظِيفَةَ الْمُبَارَكَةَ.

إِقْتَرَبَ مَوْعِدُ الدَّرْسِ، وَبَدَأَ الْأَصْدِقَاءُ يَجْتَمِعُونَ تَحْتَ ظِلِّ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرةِ، وَكَانَ الْعُصْفُ ورُ نُغَيْرٌ عَلَى وَشْكِ الْمَجِيْءِ، وَأَخَذَتِ الصَّغَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ تُفَكِّرُ فِي مَوْضُوْعِ الدَّرْسِ، وَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا:

- تُرَى عَنْ أَيِّ شَيْءٍ نَتَحَدَّثُ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ اللهُ؟ اَلْعُصْفُوْرُ نُعَيْرٌ سَيَأْتِي بَعْدَ قَلِيلٍ، وَعِنْدَمَا يَأْتِي سَنَجِدُ مَوْضُوعًا نَتَنَاوَلُهُ، نُغَيْرٌ سَيَأْتِي بَعْدَ قَلِيلٍ، وَعِنْدَمَا يَأْتِي سَنَجِدُ مَوْضُوعًا نَتَنَاوَلُهُ، وَإِنْ لَمْ نَجِدْ فَلَيْسَتْ هُنَاكَ مُشْكِلَةٌ، اَلْمُهِمُ أَنْ نَجْتَمِعَ كُلُنَا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، فَعِنْدَمَا نَجْتَمِعُ لَا نَتَحَدَّثُ بِكَلَامٍ فَارِغٍ، دَائِمًا نَتَحَدَّثُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، فَعِنْدَمَا نَجْتَمِعُ لَا نَتَحَدَّثُ بِكَلَامٍ فَارِغٍ، دَائِمًا نَتَحَدَّثُ فِي أُمُورٍ مُفِيدَةٍ.

بَيْنَمَاكَانَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ تُحَدِّثُ نَفْسَهَا جَاءَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ، لَكِنَّهَا لَـمْ تَلْحَظْ مَجِيئَهُ، وَلَـوْ لَمْ تُخْبِرُهَا زَهْـرَةُ الرَّبِيعِ لَمَا عَلِمَتْ بِمَجِيئِهِ، فَقَالَتْ:

- أَرْجُو الْمَعْذِرَةَ، لَقَدْ شَرَدَ فِكْرِي قَلِيلًا.

فَرَدَّ عَلَيْهَا الْعُصْفُورُ نُغَيْرُ:

المُشَارَكَةِ فِي الدَّرْسِ.

- نَعَمْ، إِنَّهُمْ يَزِيْدُونَ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، فَالْيَوْمُ انْضَمَّتْ إِلَيْنَا التُّودَةُ وَالْقَوْقَعَةُ أَيْضًا.
  - هَذَا جَيِّدٌ جِدًّا، أَهْلًا وَسَهْلًا بِأَصَدِقَائِنَا الْجُدُدِ. النُّودَةُ الْخَضْرَاءُ وَالْقَوْقَعَةُ مَرْجَانَةُ:
    - أَهْلًا وَسَهْلًا بِكُمْ، وَنَعْتَذِرُ عَنِ الْإِزْعَاجِ. بَادَرَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:
  - لَا تَقُولَا ذَلِكَ، إِنَّنَا سَعِدْنَا جِدًّا بِوُجُودِكُمَا مَعَنَا.

لَفَتَ نَظَرَ الْعُصْفُورِ نُعَيْرٍ شَيْءٌ، حَيثُ رَأَى نَحْلَةً تَتَحَدَّثُ مَعَ زَهْرَةِ بَنَفْسَج، وَلَمَّا دَقَّقَ النَّظَرَ عَلِمَ أَنَّهَا النَّحْلَةُ نِعْمَةُ، فَقَالَ:

- يَا نِعْمَةُ! مَاذَا تَفْعَلِينَ هُنَا؟



لَمْ تُصَدِّقِ النَّحْلَةُ نِعْمَةُ عَيْنَيْهَا:

- أَهَـذَا أَنْتَ؟! مَـاذَا تَفْعَلُ هُنَـا يَا أَخِي؟ تَعْلَمُ أَنَّنِي أَتَجَوَّلُ فِي كُلِّ مَكَانٍ أَنْنِي أَتَجَوَّلُ فِي كُلِّ مَكَانٍ . وَقَدِ اكْتَشَـفْتُ هَـذَا الْمَكَانَ الْيَوْمَ، إِنَّـهُ مَكَانٌ غَنِيٌّ إِلَى حَدٍّ كَبِيرٍ بِالْأَزْهَارِ، وَهُوَ مَكَانٌ مُنَاسِبٌ لِي تَمَامًا.

ٱلْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ:

- جِئْتُ لِرُؤْيَةِ أَصْدِقَائِي، وَأَنَا أَحْضُرُ هُنَا كُلَّ يَوْمٍ. نعْمَةُ:

- لَمْ تُخْبِرْنِي بِهَذَا مِنْ قَبْلُ.

لُغَيْرٌ:

- لَقَدْ نَسِیْتُ، أَعْذُرِینِي، تَعَالَيْ لِأُعَرِّفَكِ بِأَصْدِقَائِي الْجُدُدِ. عَرَّفَ الْعُصْفُ ورُ نُغَیْرٌ أَصْدِقَاءَهُ عَلَى النَّحْلَةِ نِعْمَةَ، وَسَعِدَ الْجَمِیعُ بِالتَّعَرُّفِ عَلَیْهَا.

وَكَانَتْ زَهْرَةُ الرَّبِيعِ أَكْثَرَهُمْ سَعَادَةً، وَالنَّحْلَةُ نِعْمَةُ قَدْ سَالَ لَعَابُهَا هِيَ الْأُخْرَى وَعَيْنَاهَا لَمْ تُفَارِقَا الزَّهْرَةَ، مِنَ الْوَاضِعِ أَنَّ الزَّهْرَةَ كَانَتْ مَلِيئَةً بِالرَّحِيقِ.

وَبَعْدَ انْتِهَاءِ فَتْرَةِ التَّعَارُفِ دَعَتِ الزَّهْرَةُ النَّحْلَةَ نِعْمَةَ إِلَى جِوَارِهَا، وَقَالَتْ:



- أَنَا سَعِيدَةً بِالتَّعَرُّفِ عَلَيْكِ، أَتَقُومِينَ بِجَمْعِ الرَّحِيقِ؟ النَّحْلَةُ نِعْمَةُ:

- نُعَمْ.

اَلزَّهْرَةُ:

- كَمَا تَرَيْنَ لَقَدْ كَبِرْتُ، وَكَثُرُ الرَّحِيقُ بِدَاخِلِي لِدَرَجَةِ أَنَّهُ بَدَأَ يَتُعُبُنِي، فَمِنْ فَضْلِكِ هَلَّا امْتَصَصْتِ مَا بِدَاخِلِي مِنْ رَحِيقٍ؟ يُتْعِبُنِي، فَمِنْ فَضْلِكِ هَلَّا امْتَصَصْتِ مَا بِدَاخِلِي مِنْ رَحِيقٍ؟ اَلنَّحْلَةُ نِعْمَةُ:

- بِكُلِّ سَعَادَةٍ، لَقَدْ لَاحَظْتُ هَذَا أَوَّلَ مَا رَأَيْتُكِ، وَكُنْتُ أُفَكِّرُ أَنْ أَسْتَأْذِنَكِ فِي امْتِصَاصِهِ.



حَطَّتِ النَّحْلَةُ نِعْمَةُ عَلَى زَهْرَةِ الرَّبِيعِ، وَأَدْخَلَتْ خُوْطُومَهَا الصَّغِيرَ دَاخِلَ الزَّهْرَةِ وَبَدَأَتْ تَمْتَصُّ الرَّحِيقَ، وَكَانَتْ زَهْرَةُ الرَّبِيعِ الصَّغِيرَ دَاخِلَ الزَّهْرَةِ وَبَدَأَتْ تَمْتَصُّ الرَّحِيقَ، وَكَانَتْ زَهْرَةُ الرَّبِيعِ تَشْعُو بِرَاحَةٍ وَانْتِعَاشٍ كَبِيرٍ كُلَّمَا امْتَصَّتِ النَّحْلَةُ الرَّحِيقَ الْمُخَزَّنَ يَشْعُو بِرَاحَةٍ وَانْتِعَاشٍ كَبِيرٍ كُلَّمَا امْتَصَّتِ النَّحْلَةُ الرَّحِيقَ الْمُخَزَّنَ بِدَاخِلِهَا، وَبَعْدَ مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ تَوَقَّفَتْ نِعْمَةُ؛ فَهِي لَا تَسْتَطِيعُ حَمْلَ بِدَاخِلِهَا، وَبَعْدَ مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ تَوَقَّفَتْ نِعْمَةُ؛ فَهِي الْأُحْرَى، قَالَتْ: أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَ يَبْدُو عَلَيْهَا السَّعَادَةُ هِي الْأُحْرَى، قَالَتْ:

- شُكْرًا جَزِيلًا لَكِ يَا زَهْرَةُ.

#### أَجَابَتْهَا:

- أَنَا مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الشُّكْرُ، فَقَدْ بَدَأَ الرَّحِيقُ المُتَرَاكِمُ بِدَاخِلِي يُضَايِقُنِي، وَلَكِنَّكِ سَتَصْنَعِينَ مِنْ هَذَا الرَّحِيقِ عَسَلًا، أَلَيْسَ كَذَلِكَ؟ نِعْمَةُ:

- بَلَى يَا أُخْتِي، وَلَكِنَّنِي لَا أَفْعَلُ هَـذَا بِمُفْرَدِي، نَحْنُ أُمَّةَ النَّحْل نَعْمَلُ مَعًا.

وَفِي هَـذِهِ الْأَثْنَاءِ كَانَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ تَسْتَمِعُ إِلَيْهِمَا بِانْتِبَاهٍ، وَقَدْ وَجَدَتْ مَوْضُوعًا لِحَدِيثِ الْيَوْمِ، وَكَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْأَلَ بَعْضَ الْأَسْئِلَةِ كَيْ تَدْخُلَ فِي الْمَوْضُوع، فَقَالَتْ لِلنَّحْلَةِ:

- هَلَّا قَصَصْتِ لَنَا كَيْفَ تَعْمَلُونَ؟ فَالْجَمِيعُ يَتَحَدَّثُ عَنْكُمْ، وَعَنْ عَمَلِكُمْ الْجَمَاعِيِ وَمُسَاعَدَةِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، وَكَيْفَ تَسْتَطِيعُونَ الْعَمَلَ كَيَدٍ وَاحِدَةٍ؟

إِنْتَقَلَتِ النَّحْلَةُ مِنْ مَكَانِهَا وَحَطَّتْ عَلَى أَحَدِ أَغْصَانِ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ، وَكَانَ الْجَمِيعُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، صَمَتَتْ قَلِيلًا ثُمَّ بَدَأَتْ تَحْكِي لَهُمْ قِصَّتَهُمُ الْمُثِيرَةَ:



- أَصْدِقَائِي الْأَعِزَّاءَ، لَوْ شَرَحْتُ لَكُمْ قِصَّةَ النَّحْلِ بِالتَّفْصِيل فَلَنْ يَكْفِيَ الْوَقْتُ؛ لِذَا اسْمَحُوا لِي أَنْ أُلَخِّصَ لَكُمُ الْأَمْرَ؛ نَحْنُ أُمَّةَ النَّحْلِ مِنَّا مَنْ يَعِيشُ فِي الْجِبَالِ دَاخِلَ كُهُوْفٍ صَغِيرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ يَعِيشُ فِي الْغَابَاتِ فِي جُذُوعِ الْأَشْجَارِ الْكَبِيرَةِ، وَمِنَّا مَنْ يَعِيشُ فِي خَلَايَا صَنَعَهَا الْإِنْسَانُ، وَنَحْنُ النَّحَلَاتِ الْعَامِلَاتِ نَسْتَيْقِظُ مُبَكِّـرًا كُلَّ يَـوْمٍ، وَنَخْرُجُ لِجَمْـع الرَّحِيقِ، نَسْـلُكُ كُلَّ طَرِيقِ بَحْثًا عَنِ الْأَزْهَارِ، ثُمَّ نَرْجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْخَلِيَّةِ، وَنُخْرِجُ مِنْ بُطُونِنَا مَا جَمَعْنَاهُ مِنْ رَحِيقِ الْأَزْهَارِ الْمُتَنَوِّعَةِ، وَنُفْرِغُهُ فِي أَقْرَاصِ الشَّمْع الَّتِي صَنَعَتْهَا النَّحَلَاتُ الْأُخْرَيَاتُ دَاخِلَ الْخَلِيَّةِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يَبْدَأُ عَمَلٌ شَاقٌ فِي الْخَلِيَّةِ لِتَحْوِيلِ الرَّحِيقِ إِلَى عَسَل، وَهُنَاكَ فِي خَلِيَّتِنَا إِدَارَةً جَيِّدَةً وَتَعَاوُنُ رَائِعٌ.

قَاطَعَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرُ النَّحْلَةَ قَائِلًا:

- مَعْـذِرَةً لِقَطْعِي كَلَامَكِ يَا نِعْمَةُ، هَلْ كُلُّ النَّحْلِ يَعْمَلُ بِهَذِهِ الطَّريقَةِ؟

أَجَابَتْهُ النَّحْلَةُ:

- نَعَمْ يَا نُغَيْرُ، كُلُّنَا نَعْمَلُ لَيْلَ نَهَارَ بِجِدِّ وَنَشَاطٍ وَإِتْقَانٍ كَمَا خَلَقَنَا رَبُنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا أَحَدَ يَتَلَكَّأُ أَوْ يَتَبَاطَأُ عَنْ وَظِيفَتِهِ



الَّتِي كَلَّفَهَا اللهُ بِهَا وَلَا يَقُولُ: "مَا دُمْنَا لَا نَأْكُلُ مِنَ الْعَسَلِ الَّذِي نَصْنَعُهُ إِلَّا قَلِيلًا، فَلِمَاذَا لَا نَصْنَعُ الْقَدْرَ الْكَافِي فَقَطْ?"، فَنَحْنُ مَعْشَرَ النَّحْلِ نُحِبُ الْعَمَلَ وَالنَّشَاطَ وَالتَّعَاوُنَ وَالنِّظَامَ ونَكْرَهُ الْكَسَلَ وَالنَّظَامَ ونَكْرَهُ الْكَسَلَ وَالْأَنَانِيَّةَ.

كَانَ الْعُصْفُورُ نُعَيْرٌ شَدِيدَ الْإِعْجَابِ بِنِظَامِ عَمَلِ النَّحْلِ، وَازْدَادَ إِعْجَابُهُ أَكْثَرَ بَعْدَ مَا حَكَنْهُ نِعْمَةُ، فَقَالَ:

- وَفِي النِّهَايَةِ يَخْرُجُ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ أَلْوَانِ رَحِيقِ الْأَزْهَارِ، أَلَيْسَ كَذَلِكِ يَا أُخْتِي نِعْمَةً؟

نِعْمَةُ:

- بَلَى يَا أَخِي، إِنَّ عَسَلَ النَّحْلِ شَرَابٌ مُفِيدٌ وَلَذِيذٌ، وَكَمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ﴿ يَحُرُ جُمِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُحُتَلِفُ أَلُوانُهُ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ﴿ يَحُرُ جُمِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُحُتَلِفُ أَلُوانُهُ فِيهِ شِفَا عُلِلنَّاسِ ﴾.

وَعِنْدَمَا سَمِعَ الْعُصْفُورُ نُعَيْرُ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ تَذَكَّرَ الدُّرُوسَ اللهِ سُبْحَانَهُ السَّابِقَةَ، حَيْثُ إِنَّ النَّحْلَ يَصْنَعُ الْعَسَلَ بِإِلْهَامِ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَتَذَكَّرَ أَنَّ الْعَسَلَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْزَاقِ الَّتِي أَنْعَمَ اللهُ وَتَعَالَى، وَتَذَكَّرَ أَنَّ الْعَسَلَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْزَاقِ الَّتِي أَنْعَمَ اللهُ بِهَا عَلَى النَّاسِ، أَمَّا بَقِيَّةُ أَصْدِقَائِهِ فَلَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ، بِهَا عَلَى النَّاسِ، أَمَّا بَقِيَّةُ أَصْدِقَائِهِ فِي أَقْرَبِ فُرْصَةٍ، وَلَكِنَّ الدُّودَة وَعَلَيْهِ أَنْ يَشْرَحَ هَذَا لِأَصْدِقَائِهِ فِي أَقْرَبِ فُرْصَةٍ، وَلَكِنَّ الدُّودَة الْخَضْرَاءَ لَمْ تَصْبِرُ وَتَسَاءَلَتْ قَائِلَةً:

- مَا دُمْتُمْ لَا تَأْكُلُونَ الْعَسَلَ كُلَّهُ، فَلِمَاذَا تَصْنَعُونَ الْكَثِيرَ مِنْهُ؟ فَأَجَابَهَا الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ:

- يَا رِفَاقُ، إِنَّ الْأُخْتَ نِعْمَةَ قَالَتْ لِيَ السَّبَبَ مِنْ قَبْلُ، وَسَأُخْبِرُكُمْ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَلَكِنْ كَانَ عَلَى النَّحْلَةِ نِعْمَةَ أَنْ تُوضِّحَ الْأَمْرِ بِنَفْسِهَا، فَقَالَتْ: - نَحْنُ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْكُلَ كُلَّ الْعَسَل، فَمُعْظَمُهُ يَأْكُلُهُ الْبَشَرُ.



#### فَقَالَتِ الدُّودَةُ:

- لِمَاذَا تَسْمَحُونَ لِلْآخَرِينَ أَنْ يَأْكُلُوا عَسَلَكُمْ؟ نِعْمَةُ:
- نَحْنُ لَا قُدْرَةَ لَنَا عَلَى أَنْ نَصْنَعَ هَذَا الْعَسَلَ بِمَعْرِ فَتِنَا الضَّئِيلَةِ، إِنَّمَا نَصْنَعُهُ بِالْمَهَارَةِ الَّتِي وَهَبَهَا اللهُ لَنَا؛ وَلَا نَصْنَعُهُ لِأَجْلِنَا، إِنَّمَا نَصْنَعُهُ لِأَجْلِ خَلْقِ اللهِ أَجْمَعِينَ، فَهَذِهِ مُهِمَّةٌ كَلَّفَنَا اللهُ بِهَا.

فَأُكَّدَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ كَلَامَ نِعْمَةً، وَقَالَتْ:

- نَعَمْ، إِنَّ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ فِي هَذَا الْكَوْنِ وَظِيفَتَهُ.

فَأَكْمَلَتِ النَّحْلَةُ نِعْمَةُ حَدِيثَهَا:

- حَقًّا، فَلَمْ يُخْلَقْ أَيُّ مَخْلُوقٍ عَبَثًا فِي هَذَا الْكَوْنِ، فَالْأَشْجَارُ وَالْبِحَارُ وَالْأَرْضُ وَالدِّيدَانُ وَالطُّيُورُ كُلُّ لَهُ وَظِيفَةٌ مُحَدَّدَةٌ، وَالْكُلُّ يَسَاعِدُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَالْجَمِيعُ يَتَبَادَلُ الْمَنَافِعَ، قَبْلَ قَلِيلٍ اسْتَفَدْتُ مِنْ زَهْرَةِ الرَّبِيعِ، فَمِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى: "الْمُنْعِمْ" أَيْ مُعْطِي النِّعَمِ مِنْ زَهْرَةِ الرَّبِيعِ، فَمِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى: "الْمُنْعِمْ" أَيْ مُعْطِي النِّعَمِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمَالِكُ الْحَقِيقِيُّ لِكُلِّ مَا لَدَيْنَا مِنْ نِعَم، فَهُوَ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمَالِكُ الْحَقِيقِيُّ لِكُلِّ مَا لَدَيْنَا مِنْ نِعَم، فَهُوَ يُعْطِي كُلِّ مَا لَدَيْنَا مِنْ نِعَم، فَهُوَ يُعْطِي كُلُّ مَحْلُوقٍ مَا يَحْتَاجُهُ، وَيَوْزُقُ الْجَمِيعَ وَلَا يَنْسَى أَحَدًا.

وَبَعْدَ أَنْ أَنْهَـتِ النَّحْلَةُ حَدِيثَهَا، نَظَرَتْ إِلَى الْعُصْفُورِ نُغَيْرٍ، وَكَأَنَّهَا تَقُولُ لَهُ: "يُمْكِنُكَ أَنْ تُكْمِلَ إِنْ شِئْتَ".

وَقَدْ فَهِمَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ هَذَا، فَأَكْمَلَ قَائِلًا:

- يَا أَصْدِقَائِيَ الْأَعِزَّاءَ، إِنَّ الْحَيَاةَ عِبَارَةٌ عَنْ تَعَاوُنٍ، فَاللهُ تَعَالَى هُو الْمُنْعِم، يَعْلَمُ مَا يَحْتَاجُهُ كُلُّ مَحْلُوقٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ مِنَ النِّعَمِ هُو الْمُنْعِم، يَعْلَمُ مَا يَحْتَاجُهُ كُلُّ مَحْلُوقٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ مِنَ النِّعَمِ فَيُسَجِّرُهَا لَهُ، وَيُسَجِّرُ لَهُ مَنْ يَقُومُ بِتَقْدِيمِ هَذِهِ النِّعْمَةِ لَهُ، فَالنَّحْلُ فَيُسَجِّرُهَا لَهُ، وَيُسَجِّرُ لَهُ مَنْ يَقُومُ بِتَقْدِيمِ هَذِهِ النِّعْمَةِ لَهُ، فَالنَّحْلُ يُنْتِجُ الْعَسَلَ، وَالْأَرْضُ تُحْرِجُ النَّبَاتَاتِ، يُنْتِجُ الْعَسَلَ، وَالْأَرْضُ تُحْرِجُ النَّبَاتَاتِ، وَزَهْرَةُ الرَّبِيعِ تَنْشُرُ الرَّوائِحَ الرَّكِيَّةَ، وَالدِّيدَانُ تُقَلِّبُ الْأَرْضَ... وَزَهْرَةُ كُلِّ عَمَلٍ نَقُومُ بِهِ نِعْمَةٌ.

فَهِمَتِ الْقَوْقَعَةُ مَرْجَانَةُ الْأَمْرَ، فَقَالَتْ:

- إِنَّنَا مَهْمَا شَكَرْنَا اللهَ تَعَالَى عَلَى نِعَمِهِ لَنْ نُوقِيّهُ حَقَّهُ، كُنْتُ قَدْ سَمِعْتُ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ تَقُولُ: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوانِعْمَةَ اللّهَ لَا تُحْصُوهَا ﴾، وَفِي النِّهَايَةِ أَشْكُرُكُمْ جَمِيعًا، لَقَدْ كَانَ دَرْسًا مُفِيدًا جِدًّا، بَعْدَ إِذْنِكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَعُودَ إِلَى بَيْتِي قَبْلَ أَنْ تَجِفَّ مُفِيدًا جِدًّا، بَعْدَ إِذْنِكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَعُودَ إِلَى بَيْتِي قَبْلَ أَنْ تَجِفَّ مُفِيدًا جِدًّا، بَعْدَ إِذْنِكُمْ عَلَيْ أَنْ أَعُودَ إِلَى بَيْتِي قَبْلَ أَنْ تَجِفَّ اللهَ اللهَ رَفْنَ اللهَ وَعَوْنَا اللهَ مَعًا، وَإِنْ جَفَّتْ فَلَنْ أَسْتَطِيعَ النَّحَرُّكَ، مَا رَأْيُكُمْ لَوْ دَعَوْنَا اللهَ مَعًا، وَأَرْجُو أَنْ نَسْمَعَ الدُّعَاءَ مِنَ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ، فَقَدْ عَلِمْتُ مَعًا، وَأَرْجُو أَنْ نَسْمَعَ الدُّعَاءَ مِنَ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ، فَقَدْ عَلِمْتُ أَنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ 
فَقَالَ الْجَمِيعُ:

- نَعَمْ، إِنَّ القَوْقَعَةَ مُحِقَّةٌ.

وَعَقِبَ هَذَا بَدَأَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ تَدْعُو اللَّهَ قَائِلَةً:

- اَللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ النَّعِيمَ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعَطَيْتَنَا، وَمِنْ شَرِّ مَا أَعَطَيْتَنَا، وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا.

وَأَمَّنُوا جَمِيعًا عَلَى الدُّعَاءِ، وَأَحَبَّ الْجَمِيعُ هَذَا الدُّعَاءَ وَقَرَّرُوا أَنْ يَحْفَظُوهُ.

إِسْتَأْذَنَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ أَصْدِقَاءَهُ لِيَذْهَبَ إِلَى بَيْتِهِ، فَقَدْ تَضَوَّرَ جُوعًا، وَكَانَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِي الطَّرِيقِ: "لَا بُدَّ أَنَّ أُمِّيَ الْعَزِيزَةَ قَدْ أَعَدَّتُ لِيَ طَعَامًا مِنْ نِعَمِ اللهِ الْجَمِيلَةِ"، بَيْنَمَا أَخَدَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغَيرَةُ تُعَلِّمُ هَذَا الدُّعَاءَ لِمَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْأَصْدِقَاءِ.



## لِمَنِ الْفَضْلُ وَاللَّاطُفُ؟

قَالَتِ النَّمْلَةُ الْحَكِيمَةُ:

- يَا أَيُّهَا النَّمْلُ اشْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ، فَأَخِيرًا وَجَدْنَا الْمَسْكَنَ الْمُسْكَنَ الْمُسْكَنَ الْمُناسِبَ.

فَقَالَتْ نَمْلَةٌ أُخْرَى:

- حَقًّا، فَالْمَكَانُ رَائِعٌ جِدًّا، وَالْمَنْظَرُ هُنَا جَمِيلٌ، وَالطَّعَامُ وَالطَّعَامُ وَلَكِنَّ ثَمَّةَ مُشْكِلَةً!

- مَا هِيَ ؟!

- لَقَدْ أَقْمُنَا الْمَسْكَنَ لَيْلًا دُونَ إِذْنِ قَاطِنِي الْمَكَانِ، تُرَى مَاذَا سَيَقُولُونَ لَنَا عِنْدَمَا يَسْتَيْقِظُونَ فِي الصَّبَاحِ وَيَرَوْنَنَا أَمَامَهُمْ؟

فَذَ عَ تَ النَّا أَةُ الْحَكَ مَ قُلاً ثَن

فَزِعَتِ النَّمْلَةُ الْحَكِيمَةُ، وَقَالَتْ:

- تَقْصِدِينَ أَنَّهُمْ سَيَعْضَبُونَ مِنَّا لِنُزُولِنَا بَيْنَهُمْ دُونَ إِذْنِ؟ - نَعَمْ.

خَيَّمَ الْقَلَقُ عَلَى النَّمْلِ، قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ:

- هَلْ ضَاعَ تَعَبُنَا هَبَاءً؟ وَقَالَتِ الْأُخْرَى:

- كَانَ عَلَيْنَا أَلَّا نَعْمَلَ لَيْلًا.

- هَلْ نَهْدِمُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ عَدٌ؟

تَوَقَّفَ الْجَمِيعُ عَنِ الْكَلَامِ عِنْدَ سَمَاعِ صَوْتِ النَّمْلَةِ الْمُسِنَّةِ وَهِيَ تَقُولُ:

- مِنْ فَضْلِكُمْ، هَلَّا سَكَتُمْ قَلِيلًا، لَنْ نَسْتَطِيعَ أَنْ نَتَّخِذَ الْقَرَارَ السَّلِيمَ بِهَ ذِهِ الطَّرِيقَةِ فَلْنَتْتَظِرْ حَتَّى الصَّبَاحِ، وَنُوَضِّحْ لَهُمُ الْأَمْرَ، وَإِذَا اعْتَرَضُوا رَحَلْنَا عَنْهُمْ.

وَافَقَ الْجَمِيعُ عَلَى هَـذِهِ الْفِكْرَةِ، وَلَـمْ يَكُنْ أَمَامَهُمْ سِـوَى الْاِنْتِظَارِ، فَبَاتُوا يَتَرَقَّبُونَ طُلُوعَ الْفَجْرِ بِفَارِغِ الصَّبْرِ، وَكَانَتِ الدَّقِيقَةُ الْوَاحِدَةُ تَمُرُّ عَلَيْهِمْ وَكَأَنَّهَا سَنَةٌ.

بَعْدَ سَاعَاتٍ قَلِيلَةٍ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَهَزَّتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ أَوْرَاقَهَا وَرَدَّتِ السَّلَامَ عَلَى صَدِيقَتِهَا الشَّمْسِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ أَوْرَاقَهَا وَرَدَّتِ السَّلَامَ عَلَى صَدِيقَتِهَا الشَّمْسِ وَحَيَّتُهَا بِتَحِيَّةِ الصَّبَاحِ، ثُمَّ نَظَرَتْ حَوْلَهَا فَرَأَتْ مَسَاكِنَ النَّمْلِ الْجَدِيدَة وَقَدِ اسْتَقْبَلَتْ بِأَبْوَابِهَا جِهَةَ الْقِبْلَةِ، وَأَثَارَ انْتِبَاهَهَا اسْتِنْفَالُ الْجَدِيدَة وَقَدِ اسْتَقْبَلَتْ بِأَبْوَابِهَا جِهَةَ الْقِبْلَةِ، وَأَثَارَ انْتِبَاهَهَا اسْتِنْفَالُ النَّمْلِ أَمَامَ الْبُيُوتِ مُنْذُ الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ النَّمْلِ أَمَامَ الْبُيُوتِ مُنْذُ الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ مُشْكِلَةٍ بَيْنَهُمْ.

خَاطَبَتْهُمْ قَائِلَةً:

- مَا الْأَمْرُ أَيُّهَا النَّمْلُ؟ هَلْ حَدَثَتْ مُشْكِلَةٌ؟

تَلَعْثَمَتِ النَّمْلَةُ الْحَكِيمَةُ، وَقَالَتْ بِصَوْتٍ خَافِتٍ:

- إِنَّنَا... نَتَمَنَّى أَنْ تَلْتَمِسُوا لَنَا الْعُذْرَ، فَلَمْ نُرِدِ الْقِيَامَ بِفِعْلٍ كَهَذَا. وَأَضَافَتِ النَّمْلَةُ الْعَجُوزُ بِصَوْتٍ خَافِتٍ أَيْضًا:

- إِنَّ النَّمْلَةَ الْحَكِيمَةَ مُحِقَّةٌ، فَلَمْ يَخْطُرِ الْأَمْرُ بِبَالِنَا.

لَمْ تَفْهَمِ الطَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ شَيْئًا مِمَّا قَالُوهُ، فَقَالَتْ:

- عَنْ أَيِّ فَعْلَةٍ تَتَحَدَّثُونَ، وَمَا الَّذِي لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِكُمْ؟

اَلنَّمْلَةُ الْحَكِيمَةُ:

- كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَسْتَأْذِنَ أَوَّلًا.

الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- لمَاذَا؟

اَلنَّمْلَةُ الْحَكِيمَةُ:

- لِأَنَّنَا لَمْ نَسْتَأْذِنْكُمْ فِي إِقَامَةِ مَسَاكِنِنَا عَلَى أَرْضِكُمْ.

اِبْتَسَمَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ، وَقَالَتْ:

- أَيُّهَا النَّمْلُ بَارَكَ اللهُ فِي مَنَازِلِكُمُ الْجَدِيدَةِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ.

تَفَتَّحَتْ زَهْرَةُ الرَّبِيعِ وَحَيَّتِ الْجِيرَانَ الْجُدُدَ قَائِلَةً:

- أَهْلًا وَسَهْلًا يَا جِيرَانَنَا الْجُدُدَ أَهْلًا.

تَوَافَدَ الْأَصْدِقَاءُ، وَشَارَكَ الْجَمِيعُ بِإِلْقَاءِ السَّلَامِ وَالتَّحِيَّةِ وَالتَّرِيَّةِ وَالتَّرْحِيبِ بِجِيرَانِهِمُ الْجُدُدِ، وَعَلَى الْفَوْرِ أَعْلَنُوا صَدَاقَتَهُمْ لَهُمْ، وَبِالْمُقَابِلِ سُرَّ النَّمْلُ وَابْتَهَجَ وَأُعْجِبَ بِالْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يَتَحَلَّى بِهَا أَصْدِقَاؤُهُمْ الْجُدُدُ، وَقَالُوا جَمِيعًا:

- شُكْرًا جَزِيلًا، جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا.

فَقَالَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- لَا تَشْكُرُونَا نَحْنُ، بَلِ اشْكُرُوهُ هُوَ.

قَالَتِ النَّمْلَةُ الْحَكِيمَةُ:

- نَشْكُرُ مَنْ؟ لَمْ أَفْهَمْ قَصْدَكِ.

زَهْرَةُ الرَّبِيع:

- رَبُّنَا الْمُنْعِمُ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِهَذِهِ النِّعَمِ.

الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- اَللهُ.

قَالَتِ النَّمْلَةُ الْعَجُوزُ:

- بِالطَّبْعِ، نَحْنُ نَشْكُرُهُ دَائِمًا، وَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ دُعَاءِ نَبِيِّ اللهِ سُلَيْمَانَ السَّخِدَ فَرَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾.

فَقَالَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ النَّمْلَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ؟ يَا اللهُ! مَا أَجْمَلَ هَذَا...! أَجَابَتِ النَّمْلَةُ الْحَكِيمَةُ:

- نَعَمْ، فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ سُورَةٌ تَحْمِلُ اسْمَ "النَّمْلِ".

زَهْرَةُ الرَّبِيع:

- كَلِّمِينَا عَنْ مُجْتَمَعِكُمْ؟

النَّمْلَةُ الْحَكِيمَةُ:

- عَلَى الرَّحْبِ وَالسَّعَةِ، نَحْنُ نُحِبُ التَّعَاوُنَ وَالْمُسَاعَدَة وَالْإِحْتِرَامَ الْمُتَبَادَلَ وَالنِّظَامَ وَالْعَمَلَ الْجَمَاعِيَّ الْمُخَطَّطَ. كُلُّ هَذَا نُطَبِّقُهُ جَيِّدًا بَيْنَنَا، حَتَّى إِنَّ الْبَشَر يَضْرِبُونَ بِنَا الْمَثَلَ لِمَنْ يَعْمَلُ بِجِدِ نُطَبِّقُهُ جَيِّدًا بَيْنَنَا، حَتَّى إِنَّ الْبَشَر يَضْرِبُونَ بِنَا الْمَثَلَ لِمَنْ يَعْمَلُ بِجِدِ فُطَبِّقُهُ بَيْنَا، وَتَى إِنَّ الْبَشَر يَضْرِبُونَ بِنَا الْمَثَلَ لِمَنْ يَعْمَلُ بِجِدِ وَإِثْقَانٍ، يَقُولُونَ: "إِنَّهُ يَعْمَلُ كَالنَّمْلَةِ"، نَحْنُ لَا نَعْرِفُ الرَّاحَة قَطُّ وَإِثْقَانٍ، يَقُولُونَ الشِّتَاءِ، فَإِذَا فِي فَصْلِ الشِّتَاءِ، فَإِذَا وَأَغْلَقْنَا أَبْوَابَنَا، نَسْتَرِيحُ طَوَالَ الشِّتَاءِ، فَإِذَا هَطَلَ الْمَطَرُ دَخَلْنَا بُيُوتَنَا وَأَغْلَقْنَا أَبْوَابَنَا، نَسْتَرِيحُ طَوَالَ الشِّتَاءِ.

أُعْجِبَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ كَثِيرًا بِالنَّمْل، وَقَالَتْ:

- مَا كَيْفِيَّةُ التَّعَاوُنِ الْعَظِيمِ فِيمَا بَيْنَكُمْ؟

اَلنَّمْلَةُ الْحَكِيمَةُ:

- إِنَّ لِكُلِّ نَمْلَةٍ وَظِيفَةً مُهِمَّةً فِي جَمْعِ الطَّعَامِ وَتَخْزِينِهِ، وَلَا مَكَانَ بَيْنَنَا لِلنَّمْلَةِ الْكَسُوْلِ، وَعِنْدَمَا يَكُونُ الْحِمْلُ ثَقِيلًا نَتَعَاوَنُ فِي حَمْلِهِ.

فَقَالَتِ الْقَوْقَعَةُ مَرْجَانَةُ:

- يُقَالُ إِنَّكُمْ أَذْكِيَاءُ جِدًّا.



#### اَلنَّمْلةُ الْحَكِيمَةُ:

- إِنَّهُ فَضْلُ اللهِ عَلَيْنَا، فَقَدْ عَلَّمَنَا مَا لَـمْ نَكُنْ نَعْلَمُ، فَمَثَلًا إِذَا أَصَابَتِ الرُّطُوبَةُ بَعْضَ حَبَّاتِ الْقَمْحِ أَوِ الشَّعِيرِ نَقُومُ بِإِخْرَاجِهَا وَتَجْفِيفِهَا عَلَى أَشِعَةِ الشَّمْسِ ثُمَّ نُعِيدُهَا.

زَهْرَةُ الرَّبِيع:

- لِمَاذَا تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟

اَلنَّمْلَةُ الْحَكِيمَةُ:

- خَشْيَةَ أَنْ تَنْبُتَ؛ لِأَنَّهَا إِذَا نَبَتَتْ أَفْسَدَتْ عَلَيْنَا مَسَاكِنَنَا، وَرُبَّمَا سَدَّتْ طَرِيقَنَا وَقَدْ عَلَّمَنَا اللهُ تَقْطِيعَ الْحَبَّةِ إِلَى أَجْزَاءٍ لِتَفَادِي حُدُوثِ مِثْلِ هَذِهِ الْأَضْرَارِ.

اِبْتَسَمَتْ زَهْرَةُ الْبَنَفْسَجِ، وَقَالَتْ:
- كَيْفَ تَعَلَّمْتُمْ كُلَّ هَذَا؟
اَلنَّمْلَةُ الْحَكمةُ:

- إِنَّ اللَّذِي مَنَحَنَا هَذِهِ الْقَابِلِيَّةَ هُوَ اللهُ رَبُنَا، لِأَنَّ مِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى: "اللَّطِيفَ"، وَمِنْ مَعَانِي اللَّطِيفِ: اَلَّذِي يُرِيدُ بِعِبَادِهِ الْحُسْنَى: "اللَّطِيفَ"، وَمِنْ حَيْثُ الْخَيْرَ وَالْيُسْرَ، وَيُحْسِنُ إِلَيْهِمْ فِي رِفْقٍ، وَيَلْطُفُ بِهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ؛ كَمَا لَا يَعْلَمُونَ، وَيُسَبِّبُ لَهُمْ مَصَالِحَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ؛ كَمَا لَا يَعْلَمُونَ، وَيُسَبِّبُ لَهُمْ مَصَالِحَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ؛ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرَزُقُ مَرَى يَشَاءُ﴾؛ وَمِنْ مَنانِي هَذَا الْإِسْمِ الْجَلِيلِ أَيْضًا: اللَّذِي لَطُفَ عِلْمُهُ حَتَّى أَدْرَكَ مَعَانِي هَذَا الْإِسْمِ الْجَلِيلِ أَيْضًا: اللَّذِي لَطُفَ عِلْمُهُ حَتَّى أَدْرَكَ الْخَفَايَا وَالْخَبَايَا وَمَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ الصَّدُورِ.

قَالَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ لِلنَّمْلَةِ الْحَكِيمَةِ:

- عُـذْرًا قَاطَعْتُ كَلَامَكِ، لَقَـدِ انْهَالَـتْ عَلَيْكُـمُ الْأَسْئِلَةُ وَلَمْ نُعْطِكُمْ فُرْصَةً لِلرَّاحَةِ، كَمَا أَنَّنَا لَمْ نَتَعَارَفْ بَعْدُ.

عِنْدَهَا اصْطَفَّ النَّمْلُ، وَطَالَتْ مُدَّةُ التَّعَارُفِ بَعْضَ الشَّيْءِ.
كَانَ النَّمْلُ خَلُوقًا، يَتَعَامَلُونَ بِأَدَبٍ وَاحْتِرَامٍ وَحُبٍ مُتَبَادَلٍ،
لَا يَخْرُجُ أَحَدُهُمْ عَنِ الصَّفِّ، وَيَحْتَرِمُونَ الْكَبِيرَ وَيُشَجِّعُونَ
الصَّغِيرَ، كَلَامُهُمْ مُهَذَّبٌ وَحَسَنٌ.

أُعْجِبَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ وَمَنْ حَوْلَهَا كَثِيرًا بِمَا رَأَوْهُ مِنَ النَّمْلِ.

لَمْ تَسْتَطِع الدُّودَةُ أَنْ تُخْفِيَ إِعْجَابَهَا، فَقَالَتْ:

- كُلَّمَا نَظَوْتُ إِلَيْكُمْ رَأَيْتُ فِيكُمْ خَصْلَةً جَمِيلَةً أُخْرَى، فَقَدْ لَفَتَ نَظَرِي طَرِيقَةُ سَيْرِكُمْ، حَيْثُ لَا تَتَقَدَّمُ إِحْدَاكُنَّ عَلَى زَمِيلَتِهَا وَلَا تَتَخَلَّفُ عَنْهَا، كَيْفَ تَعَلَّمْتُمْ ذَلِكَ؟

بَعْدَمَا سَـمِعَتِ النَّمْلَةُ الْعَجُوزُ كَلَامَ الدُّودَةِ قَامَتْ مِنْ مَكَانِهَا، وَرَفَعَتْ نَظَّارَتَهَا عَلَى أَنْفِهَا وَقَالَتْ:

- إِنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَعَلَّمَ كُلَّا مِنْهُمَا نِظَامَهُ وَوَظِيفَتَهُ وَطَرِيقَةَ سَيْرِهِ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلِطُ عَلَى أَيِّ مِنْهُمَا دَوْرُهُ لَيْلًا وَوَظِيفَتَهُ وَطَرِيقَةَ سَيْرِهِ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلِطُ عَلَى أَيِّ مِنْهُمَا دَوْرُهُ لَيْلًا وَوَظِيفَتَهُ وَطَرِيقَةَ سَيْرِهِ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلِطُ عَلَى أَيِّ مِنْهُمَا دَوْرُهُ لَيْلًا وَنَهَارًا، هُوَ اللَّذِي عَلَّمَنَا كَيْفَ نَتَحَرَّكُ بِنِظَامٍ؛ لَقَدْ مَنَحَنَا اللهُ اللَّطِيفُ هَذِهِ الْقَابِلِيَّةَ أَيْضًا.

قَالَتْ زَهْرَةُ الزَّعْفَرَانِ:

- بَارَكَ الله فِيكِ أَيَّتُهَا النَّمْلَةُ الْمُسِنَّةُ، فَقَدِ اسْتَفَدْتُ مِنْكِ كَثِيرًا. رَفَعَتِ النَّمْلَةُ نَظَّارَتَهَا عَلَى عَيْنَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى، وَقَالَتْ:

- بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ جَمِيعًا.

مَالَتِ الصَّنَوْ بَرَةُ الصَّخِيرَةُ قَلِيلًا وَقَالَتْ:



- لَقَـدْ مَـرَّتْ عَلَيَّ أَعْوَامٌ، وَأَنَا أُقِيمُ فِي هَذَا الْمَكَانِ، وَفِي كُلِّ يَـوْمٍ يَلْطِيفَ عَلَى يَـوْمٍ يَلْطُفُ اللهُ اللَّطِيفَ عَلَى يَـوْمٍ يَلْطُفُ اللهُ اللَّطِيفَ عَلَى نِعْمَةِ الْعِلْم.

قَالَتِ النَّمْلَةُ الْحَكِيمَةُ بِتَوَاضُعٍ وَلِينٍ:

- نُحَاوِلُ قَدْرَ الْمُسْتَطَاعِ أَنْ نَعِيشَ لِمَا خَلَقَنَا اللهُ مِنْ أَجْلِهِ، وَحَقَّا فَإِنَّ كُلَّ الْمُخْلُوقَاتِ مَظْهَرٌ لِأَسْمَاءِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَ اتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَمَرَ فِيهِنَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَ اتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَمَرَ فِيهِنَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ تُسَبِّحُ لِمُ لَهُ السَّمَوَ اتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَمَرَ فِيهِنَ وَالْمَارِمُ فَي إِلَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ .

كَانَتْ زَهْرَةُ الرَّبِيعِ تَسْتَمِعُ لِلْحَدِيثِ بِانْتِبَاهٍ وَإِنْصَاتٍ بَالِغٍ، فَقَالَتْ فَعَالَى وَأَنْ نُحِبَّهُ فَقَالَتْ فَعِي نَفْسِهَا: "مَا أَجْمَلَ أَنْ نَعْرِفَ اللهَ تَعَالَى وَأَنْ نُحِبَّهُ وَنَعْبُدَهُ!"

لَمْ يَكُنِ النَّمْلُ قَدْ رَتَّبَ بَيْتَهُ بَعْدُ، فَاسْتَأْذَنَ، وَبَدَأَ الْعَمَلَ بِجِدِّ وَنَشَاطِ.

وَأَخَذَ الْجَمِيعُ يُتَابِعُ عَمَلَ النَّمْلِ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَإِعْجَابٍ.



#### ٱلنَّظَافَةُ

وَاصَلَ النَّمْلُ الْعَمَلَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، حَتَّى أَنَهَكَهُ التَّعَبُ، وَمَنَعَهُ ذَلِكَ مِنْ حُضُورِ الدَّرْسِ، وَلَكِنَّ النَّمْلَةَ الْحَكِيمَةَ أَقْبَلَتْ إِلَى مَكَانِ الدَّرْسِ، وَمَلَامِحُ الْإِرْهَاقِ تَبْدُو عَلَيْهَا، وَاعْتَذَرَتْ عَنْ جَمِيعِ الْحُضُورِ لِتَأْخُرِهَا عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ التَّعَبِ، وَلَمَّا عَادَتِ النَّمْلَةُ الْحَكِيمَةُ الْحُكيمةُ إِلَى مَسَاكِنِ النَّمْلِ بَعْدَ أَنْ شَارَكَتْ فِي الدَّرْسِ، أَمَرَتْ جَمِيع النَّمْلِ

بِالْإنْصِرَافِ لِنَيْلِ الرَّاحَةِ، فَأَسْرَعَ النَّمْلُ إِلَى بَيْتِهِ وَسَرْعَانَ مَا خَلَا الْمَكَانُ، إِلَّا مِنْ بِضْعِ نَمَلَاتٍ وَقَفْنَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاكِنِ.

أَثَارَ ذَلِكَ الْمَشْهَدُ فُضُولَ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ فَنَادَتْ قَائِلَةً:

- صَدِيقَاتِي، مَا الْأَمْرُ؟ لِمَاذَا تَنْتَظِرْنَ هُنَا؟!

فَأَجَابَتْ أَقْرَبُ نَمْلَةٍ لِلصَّنَوْبَرَةِ قَائِلَةً:

- نَحْنُ الْحُرَّاسُ الْيَوْمَ.

وَغَلَبَهَا التَّشَاؤُبُ، فَوضَعَتْ يَدَهَا الْيُسْرَى عَلَى فَمِهَا، ثُمَّ أَكْمَلَتْ:

- عُذْرًا يَا أُخْتِي، أَشْعُرُ بِالتَّعَبِ لِدَرَجَةِ أَنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الْوُقُوفَ عَلَى أَقْدَامِي.

اَلصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- لَا عَلَيْكِ، فَالتَّشَاؤُبُ فِعْلٌ غَيْرُ إِرَادِيٍّ، وَقَدْ وَضَعْتِ يَدَكِ الْيُسْرَى عَلَى فِيكِ، وَهَذَا صَحِيحٌ، وَلَكِنْ قُولِي لِي: لِمَاذَا هَذِهِ الْيُسْرَى عَلَى فِيكِ، وَهَذَا صَحِيحٌ، وَلَكِنْ قُولِي لِي: لِمَاذَا هَذِهِ الْحِرَاسَةُ؟ أَلَا تَثِقْنَ بِنَا؟!

النَّمْلَةُ الْحَارِسَةُ:

كَيْفَ لَا نَثِقُ بِكُمْ يَا أُخْتَاهُ؟! وَلَكِنَّ هَذَا مَبْدَأُ أُسْرَتِنَا، وَنَحْنُ
 نُحَافِظُ عَلَى مَبَادِئِ أُسْرَتِنَا فِي أَيِّ مَكَانٍ كُنَّا.

بَعْدَ قَلِيلٍ تَغَيَّرَ الْحُرَّاسُ، وَبَدَأَ الْحُرَّاسُ الْجُدُدُ يَقُومُونَ بِأَعْمَالِ النَّظَافَةِ إِلَى جَانِبِ الْحِرَاسَةِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ الْحُرَّاسُ السَّابِقُونَ.

وَبَعْدَ انْتِهَاءِ فَتْرَةِ الرَّاحَةِ الْمُحَدَّدَةِ بَدَأَ النَّمْلُ يَخْرُجُ مِنْ مَسْكَنِهِ، ثُمَّ أَمْسَكُوا بِأَيْدِي بَعْضِهِمُ الْبَعْضِ وَكَوَّنُوا حَلْقَةً، وَبَعْدَ مَسْكَنِهِ، ثُمَّ أَمْسَكُوا بِأَيْدِي بَعْضِهِمُ الْبَعْضِ وَكَوَّنُوا حَلْقَةً، وَبَعْدَ قَلِيلٍ خَرَجَتِ النَّمْلُ وَعَنْ يَمِينِهَا قَلِيلٍ خَرَجَتِ النَّمْلُ وَعَنْ يَمِينِهَا نَمْلَةٌ وَعَنْ يَسَارِهَا أُخْرَى.

كَانَ النَّمْلُ فِي وَضْعِيَّةِ الْاسْتِعْدَادِ.

تَفَقَّ دَتِ النَّمْلَةُ الْعَجُوزُ أَفْرَادَ الْحَلْقَةِ، وَدَعَتْ بِضْعَ نَمَلَاتٍ فَقَالَتْ لَهَا وَهِيَ تَنْظُرُ مِنْ فَوْقِ نَظَّارَتِهَا:

- أَحْسَـنْتُمْ يَا أَوْلَادُ، زِيُّكُمْ جَمِيلٌ وَنَظِيفٌ، وَلَمْ يُخَالِفْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَغْمَ السَّفَرِ وَالتَّعَبِ، وَهَذَا هُوَ الْمُنْتَظَرُ مِنْكُمْ.

وَالْتَفَتَتْ لِبَاقِي النَّمْلِ وَقَالَتْ:

- صَفِّقُوا لِأَصْدِقَائِكُمْ.

فَصَفَّقُوا لَهُمْ بِحَرَارَةٍ، وَأَخَذُوا يَقُولُونَ:

- فَلْتَحْيَوْا جَمِيعًا، بَارَكَ الله فِيكُمْ.

بَعْدَهَا أَشَارَتْ لَهُمُ النَّمْلَةُ الْعَجُوزُ بِيَدِهَا؛ فَهَدَأَ الْجَمِيعُ وَأَكْمَلَتْ كَلَامَهَا:



- لَقَدْ أُعْجِبْتُ بِكُمْ جَمِيعًا يَا صِغَارِي، كُلُّكُمْ نَظِيفٌ وَمُنْتَظِمٌ، لَكِنِ اخْتَرْتُ هَاتَيْنِ النَّمْلَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا أَشَدُّكُمْ نَظَافَةً وَانْتِظَامًا، وَالْآنَ سَنَنَظِفُ الْبِيئَةَ مِنْ حَوْلِنَا، هَيًّا يَا رِفَاقُ، حَانَتْ سَاعَةُ الْعَمَلِ، فَلْنَبْدَأْ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ.

إِنْتَشَرَ النَّمْلُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَبَعْدَ مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ أَصْبَحَ الْمَكَانُ نَظِيفًا جِدًّا، لَمْ تُصَدِّقِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ وَأَصْدِقَاؤُهَا مَا تَرَى أَعْيَنُهُمْ.

وَبَعْدَ قَلِيلٍ تَجَمَّعُوا عَلَى شَـكْلِ حَلْقَةٍ مَرَّةً أُخْرَى، وَتَوَسَّطَتْهُمُ النَّمْلَةُ الْعَجُوزُ أَيْضًا، ثُمَّ قَالَتْ:

- اِنْتَبِهُ وا جَيِّدًا لِحَوَافِّ الْبُحَيْرَاتِ، وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَنْزِلُوا إِلَى الْأَمَـاكِنِ الْعَمِيقَةِ وَاسْمَعُوا لِكُلِّ مَا تَقُولُهُ النَّمْلَةُ الْحَكِيمَةُ.

وَبَعْدَ هَذِهِ النَّصَائِحِ اصْطَفَّ الْجَمِيعُ صَفًّا وَاحِدًا، وَبَدَوُوا يَتَحَرَّكُونَ نَحْوَ الْبُحَيْرَةِ وَانْشَغَلَ أَرْبَعُ نَمَلَاتٍ بِوَرَقَةِ زَهْرَةِ رَبِيعٍ جَافَّةٍ، أَخَذْنَهَا وَوَضَعْنَهَا عَلَى فَتْحَةِ الْمَسْكَنِ ثُمَّ وَضَعْنَ فَوْقَهَا الْقَلِيلَ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى تَوَارَى الْبَابُ، وَبَعْدَ أَنْ تَأَكَّدُنَ أَنَّهُ احْتَفَى الْقَلِيلَ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى تَوارَى الْبَابُ، وَبَعْدَ أَنْ تَأَكَّدُنَ أَنَّهُ احْتَفَى تَمَامًا، إِتَّجَهْنَ نَحْوَ الْبُحَيْرَةِ بِخُطُواتٍ سَرِيعَةٍ، وَلَحِقْنَ بِرِفَاقِهِنَّ.

كَانَتِ النَّمْلَةُ الْعَجُوزُ فِي آخِرِ الْمَجْمُوعَةِ، بَيْنَمَا كَانَتِ النَّمْلَةُ الْحَكِيمَةُ فِي الْمُقَدِّمَةِ، فَوَقَفَتْ نَمْلَةٌ شَابَّةٌ بِجِـوَارِ النَّمْلَةِ الْعَجُوزِ، وَقَالَتْ:

- يَبْدُو أَنَّكِ مُتْعَبَةٌ جِدًّا، هَلْ يُمْكِنُنِي مُسَاعَدَتُكِ؟

جَلَسَتِ النَّمْلَةُ الْعَجُوزُ فَوْقَ صَخْرَةٍ صَغِيرَةٍ، وَخَلَعَتْ نَظَّارَتَهَا وَوَضَعَتْهَا عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ دَلَّكَتْ رِجْلَيْهَا مِنَ الْأَلَمِ، وَقَالَتْ:

- بَدَأَتْ عَلَامَاتُ الشَّيْخُوخَةِ تَظْهَرُ عَلَيَّ بِوُضُوحٍ، اِسْتَمِرُّوا فِي طَرِيقِكُمْ وَرَاءَ النَّمْلَةِ الْحَكِيمَةِ، وَلَا تَقْلَقُوا بِشَأْنِي.

نَفَّذَتِ النَّمْلَةُ أَوَامِرَ النَّمْلَةِ الْعَجُوزِ، وَأَكْمَلَتْ طَرِيقَهَا مَعَ بَاقِي النَّمْلِ، وَتَابَعَتِ النَّمْلَةُ الْعَجُوزُ السَّيْرَ وَرَاءَهُمْ بِبُطْءٍ.

بَعْدَ سَاعَةِ انْتَهَى وَقْتُ الْاسْتِحْمَامِ، وَشَعَرَ الْجَمِيعُ بِانْتِعَاشِ كَبِيرٍ، ثُمَّ عَادُوا فَرِحِينَ إِلَى مَسَاكِنِهِمْ، وَفَتَحُوا مَدْخَلَ الْبَيْتِ، وَدَخَلُوا وَاحِدَةً تِلْوَ الْأُخْرَى، وَذَهَبَتِ النَّمْلَةُ الْعَجُورُ وَالنَّمْلَةُ الْحَكِيمَةُ إِلَى الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ، وَأَلْقَتَا عَلَيْهَا السَّلَامَ ثُمَّ جَلَسَتَا فِي ظِلِّهَا، قَالَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- وَعَلَيْكُمَا السَّلَامُ، أَهْلًا وَسَهْلًا بِكُمَا، كَيْفَ حَالُكُمَا؟ اَلنَّمْلَةُ الْعَجُوزُ:

- أَهْلًا بِكِ، ٱلْحَمْدُ اللهِ، إسْتَقَرَّ بِنَا الْحَالُ، يُمْكِنْنَا بَعْدَ الْيَوْمِ
أَنْ نَتَسَامَرَ كَمَا نُرِيدُ، وَنُشَارِكَ فِي دُرُوسِ الْعِلْمِ الَّتِي تُنَظِّمُونَهَا.

وَفِي هَذِهِ الْأَثْنَاءِ أَقْبَلَ الْأَرْنَبُ الْعَبْقَرِيُّ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمُ السَّلَامَ، وَأَرَادَ الْجُلُوسَ عِنْدَ جِذْع الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ.

فَصَاحَتْ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- اِحْذَرْ يَا أُخِي!

ٱلْأَرْنَبُ الْعَبْقَرِيُّ:

- مَا الْأَمْرُ، هَلْ حَدَثَ خَطَأً؟

الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- مَعْ ذِرَةً يَا عَبْقَرِيُّ، عِنْدِي ضُيُوفٌ، وَخِفْتُ أَنْ تَحَطِمَهُمْ، أُعَرِّفُكَ إِنْ تَحَطِمَهُمْ، أُعَرِّفُكَ بِهِمْ، هَذِهِ النَّمْلَةُ الْحَكِيمَةُ وَهَذِهِ...

لَمْ تَتَذَكَّرِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ اسْمَ النَّمْلَةِ الْعَجُوزِ، وَلَمَّا أَدْرَكَتِ النَّمْلَةُ الْعَجُوزُ هَذَا عَرَّفَتْ نَفْسَهَا قَائِلَةً:



- أَنَا اسْمِي "لَطِيفَة"، وَأَدْعَى بَيْنَ أَوْلَادِي "الْأَمِيرَةَ". وَعِنْدَمَا عَلِمَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ بِأَنَّ النَّمْلَةَ لَطِيفَةَ أَمِيرَةُ الْمَسَاكِنِ اعْتَدَلَتْ فِي جِلْسَتِهَا، وَفَهِمَتْ سَبَبَ احْتِرَامِ النَّمْلِ لَهَا. عَرَّفَ الْأَرْنَبُ الْعَبْقَرِيُّ نَفْسَهُ أَيْضًا قَائِلًا:

- أَنَا اسْمِي الْأَرْنَبُ بَارِزُ الْأَسْنَانِ، وَلَكِنَّ أَصْدِقَائِي يُنَادُونَنِي بِالْأَرْنَبِ الْعَبْقَرِيِّ.

وَبَعْدَ انْتِهَاءِ فَتْرَةِ التَّعَارُفِ، دَارَ الْحَدِيثُ بَيْنَهُمْ حَوْلَ مَسَائِلَ مُفِيدَةٍ، حَيْثُ قَالَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- أَيُمْكِنُنِي أَنْ أَسْأَلَكُمْ سُـؤَالًا، لَاحَظْتُ أَنَّكُمْ تَهْتَمُّونَ كَثِيرًا بِالنَّظَافَةِ، فَرَغْمَ كُلِّ أَعْمَالِكُمُ الشَّـاقَّةِ تَهْتَمُّونَ بِنَظَافَةِ الْبِيئَةِ حَوْلَكُمْ وَبِنَظَافَتِكُمُ الشَّخْصِيَّةِ، هَلِ النَّظَافَةُ هَامَّةٌ لِهَذِهِ الدَّرَجَةِ؟

فَقَالَتِ النَّمْلَةُ الْعَجُوزُ:

- نَعَمْ، إِنَّهَا مُهِمَّةٌ جِدًّا بِالنِّسْبَةِ لَنَا، فَمِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى:
"الْقُدُّوسُ"، وَمَعْنَى الْقُدُّوسِ: اَلطَّيِبُ الطَّاهِرُ وَالْمُقَدَّسُ الْمُنَزَّهُ مِنْ
كُلِّ عَيْبٍ وَنَقْصٍ وَمِنْ كُلِّ خَبَثٍ، وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
كُلِّ عَيْبٍ وَنَقْصٍ وَمِنْ كُلِّ خَبَثٍ، وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ ﴾، وَمِنْ كَلَامِ خَاتَمِ النَّبِينَ مُحَمَّدٍ ﷺ:
' إِنَّ اللهَ طَيِّبُ، لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا''، وَمِنْ كَلَامِهِ أَيْضًا: ' الطَّهُورُ شَطْرُ
الْإِيمَانِ''، وَاسْمُ اللهِ هَذَا يَتَجَلَّى فِي الْكَوْنِ كُلِّهِ، فَطَهَارَةُ وَنَظَافَةُ كُلِّ
الْإِيمَانِ''، وَاسْمُ اللهِ هَذَا يَتَجَلَّى فِي الْكَوْنِ كُلِّهِ، فَطَهَارَةُ وَنَظَافَةُ كُلِّ

حَزِنَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ وَقَالَتْ:

- نَحْـنُ لَا نَسْـتَطِيعُ أَنْ نُنظِّـفَ الْبِيئَـةَ مِثْلَكُـمْ، وَلَا نَسْـتَطِيعُ أَنْ نَنظِّـفَ الْبِيئَـةَ مِثْلَكُـمْ، وَلَا نَسْـتَطِيعُ أَنْ نَذْهَبَ إِلَى الْبُحَيْرَةِ لِكَيْ نَغْتَسِلَ.

فَقَالَ الْأَرْنَبُ الْعَبْقَرِيُّ:

- كَلَّا أَيْتُهَا الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ، لَوْ لَمْ تَكُونِي نَظِيفَةً مَا كُنَّا لِنَأْتِيَ وَنَجْتَمِعَ حَوْلَكِ؟! كُنَّا سَنَهْرُبُ مِنْ رَائِحَتِكِ الْكَرِيهَةِ.

الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- وَلَكِنِّي لَمْ أَغْتَسِلْ قَطُّ!

اَلْأَرْنَبُ:

- أَنْتِ تَعْتَقِدِينَ ذَلِكَ، أَخْبِرِينِي كَمْ مَرَّةً أَمْطَرَتْ عَلَيْكِ السَّمَاءُ مُنْذُ أَنْ زُرعْتِ هُنَا؟

الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- مَرَّاتٍ كَثِيرَةً.

ٱلْأَرْنَبُ:

- أَلَمْ تَشْعُرِي بِأَنَّكِ اغْتَسَلْتِ بِمَاءِ الْمَطَرِ؟



لَـمْ يَكُنْ هَذَا قَـدْ خَطَرَ عَلَى بَالِ الصَّنَوْبَـرَةِ الصَّغِيرَةِ، فَعَاتَبَتْ نَفْسَهَا عَلَى تَفْكِيرِهَا الْقَاصِرِ هَذَا، أَمِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَتْرُكَ اللهُ الْقُدُّوسُ خَلَائِقَهُ مُلَوَّثَةً؟! وَشَكَرَتْ رَبَّهَا الْقُدُّوسَ عَلَى نِعْمَةِ النَّظَافَةِ.

خَمَّنَتِ النَّمْلَةُ الْحَكِيمَةُ مَا تُفَكِّرُ فِيهِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ، وَقَالَتْ لَهَا:

تَذَكَّرَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ مَا حَدَثَ بِالْأَمْسِ، فَقَدْ جَاءَ بَعْضُ النَّاسِ وَقَامُوا بِالتَّنَوُّ وَ قُرْبَ الْبُحَيْرَةِ، ثُمَّ غَادَرُوا الْمَكَانَ، تَارِكِينَ أَكْيَاسَ الْقُمَامَةِ عَلَى الْأَرْضِ، وَلَمْ يَضَعُوهَا فِي الْمَكَانِ الْمُخَصَّصِ لَعَا، وَلَمَّا هَبَّتِ الرِّيَاحُ عَلِقَ أَحَدُ الْأَكْيَاسِ بِالصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ، فَأَزْعَجَهَا ذَلِكَ كَثِيرًا.

تَأَلَّمَ قَلْبُ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ عِنْدَمَا تَذَكَّرَتْ هَـذِهِ الْحَادِثَةَ، وَقَالَتْ:

- أَلَا يَعْرِفُ الْبَشَـرُ اسْمَ الْقُـدُّوسِ فَيَهْتَمُّـوا بِنَظَافَةِ الْبِيئَةِ مِنْ حَوْلِهِمْ؟

فَأَجَابَتْهَا النَّمْلَةُ الْعَجُوزُ:

- مِنَ النَّاسِ مَنْ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، فَإِنَّهُمْ طَيِبُو الْقُلُوبِ طَاهِرُونَ، يَتَجَلَّى فِيهِمُ اسْمُ اللهِ الْقُلُّوسُ وَيَعِيشُونَ حَيَاةً طَاهِرَةً نَظِيفَةً؛ لَكِنَّ الْبَعْضَ الْآخَرَ مِنَ النَّاسِ مَعَ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ لَا يَهْتَمُّونَ بِنَظَافَةِ الْبَعْضَ الْآخَرَ مِنَ النَّاسِ مَعَ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ لَا يَهْتَمُّونَ بِنَظَافَةِ الْبَيئَةِ.

إِنْبَهَ رَ الْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ بِعِلْمِ النَّمْلَةِ الْعَجُوزِ وَالنَّمْلَةِ الْحَكِيمَةِ، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ: ٱلْحَمْدُ لِلهِ، إِنَّ أَصْدِقَائِي عَاقِلُونَ وَعَالِمُونَ.

نَظَرَتِ النَّمْلَةُ الْحَكِيمَةُ حَوْلَهَا، فَوَجَدَتْ كُلَّ شَيْءٍ نَظِيفًا، كَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ نَظِيفًا، كَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ نَظْهِرَ كُلَّ شَيْءٍ تُشَاهِدُهُ يُحَدِّثُهَا عَنِ اسْمِ الْقُدُّوسِ، فَأَرَادَتْ أَنْ تُظْهِرَ لِأَصْدِقَائِهَا مَشَاعِرَهَا وَمَا يَدُورُ بِعَقْلِهَا، فَقَالَتْ:

- لَيْتَ كُلَّ الْبَشَـرِ يَعْرِفُونَ اسْمَ الْقُدُّوسِ ويَهْتَمُّونَ بِالْبِيئَةِ وَلَا يُلَوِّثُونَهَا؛ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ الدُّنْيَا جَمِيلَةً جِدًّا.

الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- أَنْتِ مُحِقَّةٌ يَا أُخْتَاهُ فِيمَا تَقُولِينَهُ، يَا اَللَهُ يَا قُدُّوسُ اِغْسِلْ قُلُوبَنَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، كَمَا طَهَّرْتَ بِيئَتَنَا.

حَلَّ الْمَسَاءُ، وَتَفَرَّقَ الْجَمِيعُ عَلَى أَمَلِ اللِّقَاءِ فِي الْيَوْمِ التَّالِي. كَانَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ سَعِيدَةً لِلْغَايَةِ، تَشْعُرُ أَنَّ قَلْبَهَا نَظِيفٌ جِدًّا.

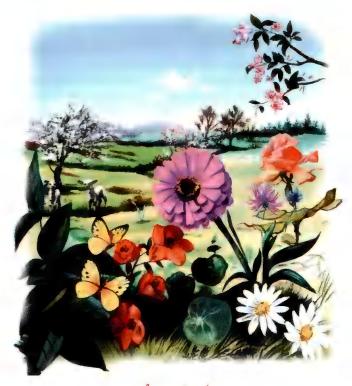

## مَاذًا تُمْلِكُ؟

أَقْبَلَ الرَّبِيعُ بِجَمَالِهِ وَرَوْنَقِهِ، وَاشْتَدَّتْ خُضْرَةُ الْبُحَيْرَةِ وَمَا حَوْلَهَا، وَتَوَزَّعَتِ الْأَزْهَارُ بِكُلِّ أَنْوَاعِهَا وَأَشْكَالِهَا، تَنْشُرُ عَبِيرَهَا وَرَائِحَةَ عِطْرِهَا؛ لِيُسْعِدَ جَمِيعَ السُّكَّانِ، وَأَرْسَلَتِ الشَّمْسُ خُيُوطَهَا الذَّهَبِيَّةَ تُبَارِكُ لِلْأَرْضِ رَبِيعَهَا، عَلَتْ زَقْزَقَةُ الْعَصَافِيرِ الْبَتِهَاجًا بِفَصْلِ الرَّبِيعِ، وَتَتَابَعَتِ الْفَرَاشَاتُ بِثَوْبِهَا الْمُخْمَلِيِ الْجَذَّابِ، أَمَّا الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ فَقَدِ ازْدَادَ طُولُهَا وَعَدَدُ فُرُوعِهَا وَاتَّسَعَ ظِلُّهَا.

أَخْرَجَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْبَيْتِ، فَوَجَدَتْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ قَدْ أَصْبَحَ أَجْمَلَ مِنَ الْأَمْسِ، فَرَجَعَتْ إِلَى أُمِّهَا تَسْتَأْذِنُهَا فِي الْخُرُوجِ لِتَلْعَب، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّهَا:

- بُنَيَّتِي كُونِي حَذِرَةً.

وَأَذِنَتْ لَهَا بِالْخُرُوجِ، فَخَرَجَتْ مُسْرِعَةً، وَأَخَذَتْ تَجْرِي يَمِينًا وَيَسَارًا، وَتَطُوي الْأَرْضَ طَيًّا مِنْ شِدَّةِ فَرَحِهَا.

كَانَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ تَرْقُبُ النَّمْلَةَ الصَّغِيرَةَ بِإِعْجَابٍ، فَقَالَتْ لَهَا:

- أَيُّتُهَا الصَّغِيرَةُ، لَا تُتْعِبِي نَفْسَكِ كَثِيرًا.

اِلْتَفَتَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ نَحْوَ جِهَةِ الصَّوْتِ، وَعَرَفَتْ أَنَّهَا الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ، فَاقْتَرَبَتْ مِنْهَا مُسْرِعَةً، فَقَالَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ: الصَّغِيرَةُ:

- عَلَيْكِ أَلَّا تُجْهِدِي نَفْسَكِ يَا صَغِيرَتِي، كَيْلَا تَتَعَرَّقِي، فَإِذَا هَبَّتْ نَسَمَاتُ الرِّيَاحِ فَقَدْ تَمْرَضِينَ.



تَسَلَّقَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ زَهْرَةَ الرَّبِيعِ كَيْ تَتَحَدَّثَ مَعَ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةُ وَهُرَةً الرَّبِيعِ كَيْ تَتَحَدَّثَ مَعَ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ، فَاهْتَزَّتِ الزَّهْرَةُ فَجْأَةً وَكَادَتِ النَّمْلَةُ تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ، فَاسْتَمْسَكَتْ جَيِّدًا، ثُمَّ قَالَتْ:

- مِنْ فَضْلِكِ، هَلَّا تَحَرَّكْتِ بِبُطْءٍ.

لَمْ تَكُنِ الزَّهْرَةُ قَدْ لَاحَظَتِ النَّمْلَةَ، فَقَالَتْ لَهَا:

- مَعْذِرَةً أَيَّتُهَا الصَّغِيرَةُ، كُنْتُ نَائِمَةً، فَفَزِعْتُ.

خَجِلَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ مِنْ نَفْسِهَا، كَانَ عَلَيْهَا أَلَّا تُزْعِجَ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ مِنْ نَفْسِهَا، كَانَ عَلَيْهَا أَلَّا تُزْعِجَ الْآخَرِينَ، وَقَالَتْ:

- مَعْذِرَةً يَا زَهْرَةُ، فَلَمْ أَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّكِ نَائِمَةٌ.

إِهْتَزَّتِ الزَّهْرَةُ هِزَّةً خَفِيفَةً، وَقَالَتْ:

- لَا عَلَيْكِ، فَأَنْتِ مَا زِلْتِ صَغِيرَةً، وَمِنَ الطَّبِيعِيِّ أَلَّا تُدْرِكِي كُلُّ شَيْءٍ.

أُعْجِبَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ بِتَسَامُحِ الزَّهْرَةِ، فَقَالَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ لِلنَّمْلَةِ:

- مَا اسْمُكِ أَيَّتُهَا الصَّغِيرَةُ؟

أَجَابَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ:

- لَيْسَ لِي اسْمٌ، وَلَكِنَّ أُمِّي تُنَادِينِي يَا حُلُوتِي، وَفِي الْأَيَّامِ الْأَيَّامِ الْأَيَّامِ الْأَخِيرَةِ بَدَأَ أَقْرِبَاؤُنَا أَيْضًا يُنَادُونَنِي يَا حُلُوةً، يَبْدُو أَنَّ اسْمِي سَيَبْقَى "حُلُوة".

هَـزَّتْ زَهْرَةُ الرَّبِيعِ أَوْرَاقَهَا كَيْ تُعَبِّرَ عَنْ حُبِّهَا لِهَذَا الْإسْمِ، وَقَالَتْ لَهَا: وَأَحَبَّتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ أَيْضًا هَذَا الْإسْمَ، فَقَالَتْ لَهَا:

- يَبْدُو أَنَّ أُمُّكِ اخْتَارَتْ لَكِ اسْمًا يُشْبِهُكِ تَمَامًا.

فَرِحَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ كَثِيرًا، وَقَالَتْ:

جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا، هَذَا مِنْ ذَوْقِكُمْ، لَقَدْ أَحْبَبْتُكُمْ كَثِيرًا، كَمَا أَنِّي لَنْ أَنْسَى أَبَدًا الْمَعْرُوفَ الَّذِي قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا أَمْسِ.

تَعَجَّبَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ، وَقَالَتْ:

- أَيُّ مَعْرُوفٍ أَيَّتُهَا الصَّغِيرَةُ؟

النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ:

كُنَّا نَخَافُ أَنْ تَغْضَبُوا لِأَنَّنَا أَقَمْنَا بَيْتَنَا هُنَا دُونَ إِذْنِكُمْ.
 الصَّنَوْبَرةُ:

- هَلْ يَصِحُ هَذَا! إِنَّ أَرْضَ اللهِ وَاسِعَةٌ، تَسَعُنَا جَمِيعًا يَا بُنَيَّةُ.

تَذَكَّرَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ أَنَّ الصَّنَوْبَرَةَ الصَّغِيرَةَ قَالَتْ

بِالْأَمْسِ: "الْمَالِكُ الْحَقِيقِيُّ لِكُلِّ شَيْءٍ"، وَلَمْ تَفْهَمْ هَذِهِ الْعِبَارَةَ،

فَقَرَرَتْ أَنْ تَسْأَلُهَا عَنْ مَعْنَاهَا، فَقَالَتْ:

- مَنِ الْمَالِكُ الْحَقِيقِيُّ لِكُلِّ شَيْءٍ؟

لَقَـدْ فَكَـرَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ فِي هَذَا الْمَوْضُـوعِ طَوَالَ اللَّيْلِ، كَانَ يَدُورُ فِي عَقْلِهَا أَسْئِلَةٌ كَثِيرَةٌ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَجِدَ لَهَا جَوَابًا؛ لِأَنَّ عَقْلَهَا الصَّغِيرَ مَا زَالَ مَحْدُودًا.

بَدَأَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ فِي الْحَدِيثِ قَائِلَةً:

- إِنَّ الْمَالِـكَ الْحَقِيقِـيَّ لِـكُلِّ شَـيْءٍ هُوَ مَنْ خَلَقَ كُلَّ شَـيْءٍ وَأَحْسَـنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، وَسَـخَّرَ كُلَّ الْمَخْلُوقَاتِ بَعْضَهَا لِخِدْمَةِ بَعْضٍ. تَحَرَّكَتْ مَشَاعِرُ النَّمْلَةِ الصَّغِيرَةِ عِنْدَمَا ذَكَرَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغَيرَةِ عِنْدَمَا ذَكَرَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ حَدِيثَ "الْمَالِكِ الْحَقِيقِيِّ لِكُلِّ شَيْءٍ" مَرَّةً أُخْرَى، فَسَأَلَتْ بشَغَفٍ:

- مَنْ هُوَ الْمَالِكُ الْحَقِيقِيُّ لِكُلِّ شَيْءٍ؟ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- إِنَّ جَمِيعَ مَا تُبْصِرُهُ عَيْنَاكِ مِلْكُهُ هُوَ. زَادَ شَغَفُ النَّمْلَةِ الصَّغِيرَةِ، وَقَالَتْ:

مَنْ هُوَ؟

الصَّنَوْ بَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- صَغِيرَتِي، الْمَالِكُ الْحَقِيقِيُّ لِكُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى: مَالِكُ الْمُلْكِ، أَيْ صَاحِبُ كُلِّ شَيْءٍ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا.

أَرَادَتْ زَهْرَةُ الرَّبِيعِ الْمُشَارَكَةَ فِي الْحَدِيثِ لَكِنَّهَا تَعْرِفُ أَنَّ مُقَاطَعَةَ كَلَامِ الْآخرِينَ خَطَأٌ كَبِيرٌ، شَعَرَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ بِهَذَا، فَقَالَتْ لِلزَّهْرَةِ:

- أُخْتَاهُ، هَلْ تَوَدِّينَ إِضَافَةَ شَيْءٍ مَا؟

## الزَّهْرَةُ:

- عَلَيْنَا أَنْ نَعْرِفَ خَالِقَنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَقَّ الْمَعْرِفَةِ. وَفِي تِلْكَ الأَثْنَاءِ خَرَجَتْ نَمْلَةٌ مِنَ الْمَسَاكِنِ، تَتَلَفَّتُ يَمِينًا وَيَسَارًا، تُنَادِي ابْنَتَهَا:

- حُلْوَتِي أَيْنَ أَنْتِ؟ أَمَا زِلْتِ تَلْعَبِينَ؟

وَقَفَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ عَلَى قَدَمَيْهَا الْخَلْفِيَّتَيْنِ، وَنَادَتْ بِصَوْتٍ عَالٍ:

- أُمِّيَ الْعَزِيزَةَ، أَنَا هُنَا، انْظُرِي، أَنَا فَوْقَ أَوْرَاقِ زَهْرَةِ الرَّبِيعِ. رَأَتْهَا أُمُّهَا فَاتَّجَهَتْ نَحْوَهُمْ.

قَالَتْ زَهْرَةُ الرَّبِيع:

- لِنُكْمِلْ حَدِيثَنَا حَتَّى تَصِلَ أُمُّكِ، يَبْدُو أَنَّكِ تُحِبِّينَ أُمَّكِ كَثِيرًا؟ فَأَجَابَتْ زَهْرَةُ الرَّبِيعِ نَفْسَهَا، قَائِلَةً:

- بِالطَّبْعِ لَا بُدَّ أَنَّكِ تُحِبِّينَهَا، فَالْأُمَّهَاتُ مِنْ أَجْمَلِ الْمَخْلُوقَاتِ. وصَلتِ الأُمُّ، وقالتْ:

- لَا تُرْهِقِي الزَّهْرَةَ يَا بُنيَّةُ، هيَّا انْزِلِي لِتَسْتَرِيحِي. قَالَتِ الزَّهْرَةُ:

- لَيْسَتْ هُنَاكَ مُشْكِلَةً، يَسُرُّنِي أَنْ تَهُزَّنِي حُلْوَةُ.

افْتَخَرَتِ الْأُمُّ بِصَغِيرَتِهَا، وقالتْ:

إِنَّهَا مَحْبُوبَةٌ لَـدَى الْجَمِيعِ، أَشْكُرُ الله عَلَى نِعْمَتِهِ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا مِنَ الصَّالِحَاتِ.

تَفَكَّرَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ، وَقَالَتْ:

- هَلْ هُوَ خَالِقِي أَنَا أَيْضًا يَا أُمِّي؟

الأمُّ:

- بِالطَّبْعِ يَـا صَغِيرَتِي، نَحْـنُ الْمَخْلُوقَاتُ الضُّعَفَاءُ، نَسْـتَمِدُّ قُوَّتَنَا مِنَ اللهِ.

تَمهَّلَتِ النَّمْلَةُ الْأُمُ قَلِيلًا، ثُمَّ تَوجَّهَتْ إِلَى الصَّنوبَرَةِ والزَّهْرَةِ قَائِلَةً:

مَعْذِرَةً، لَمْ نَتَعَرَّفْ بَعْدُ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَقْطَعَ مَوْضُوعًا شَيِّقًا
 كَهَذا، أَنَا اسْمِي مَاهِرَةُ، وَالِدَةُ صَدِيقَتِكُمُ الصَّغِيرَةِ حُلْوَةَ.

عَرَّفَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ وَزهْرَةُ الرَّبِيعِ نَفْسَيْهِمَا، وَقَالَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ مُعَبِّرةً عَنْ سَعَادَتِهَا:

- تُسْعِدُنَا جِيرَتُكُمْ، لَقَد تَشَرَّفْنَا بِكُمْ.

النَّملةُ الأُمُّ:

- جَزَاكُمُ اللهُ خَيْـرًا، لَقَـدْ رَأَيْنَا مِـنْ جَمِيلِكُـمْ مَـا أَعْجَزَنَا عَنْ شُكْرِكُمْ.

## الصَّنَوْ بَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْكُرُوا اللهَ تَعَالَى مَالِكَ الْمُلْكِ، الْمَالكَ الْحَقِيقِيَّ لِهِذَا الْكَوْنِ، نَحْنُ أُمَنَاءُ فَقَطْ.

## النَّمْلَةُ مَاهِرَةُ:

- نَشْكُرُ اللهُ وَنَحْمَـدُهُ عَلَـى كُلِّ حَـالٍ، وَلَكِـنَّ اللهُ يَرْضَـى عَنْ عِبَادِهِ إِذَا رَآهُم مُتَحَاتِينَ، يَحْتَرِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

كَانَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ تَسْتَمِعُ لِأُمِّهَا بِإِعْجَابِ، وَقَالَتْ:

- أُمِّي، أَنْتِ أَيْضًا تَذْكُرِينَ اللهُ، لِمَاذَا لَمْ تُحَدِّثِينِي عَنْهُ مِنْ قَبْلُ؟



## الْأُمُّ:

- مَا زِلْتِ صَغِيرَةً يَا بُنَيَّتِي، وَعِنْدَمَا يَحِينُ الْوَقْتُ الْمُنَاسِبُ سَأَشْرَحُ لَكِ، أَلَاحِظُ حُبَّكِ لِلتَّعَلُّمِ، مِنَ الْآنَ فَصَاعِدًا سَـأَتَحَدَّثُ لَكِ مِنْ وَقْتٍ لِآخَرَ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ إِنْ شَاءَ الله.

كَانَتْ زَهْرَةُ الزَّعْفَرَانِ تُنْصِتُ إِلَيْهِمْ بِاهْتِمَامٍ، فَتَدَخَّلَتْ قَائِلَةً:

- أَشْعُرُ أَنَّ إِيمَانَنَا يَزِيدُ بَعْدَ سَمَاعٍ كُلِّ دَرْسٍ.

الْتَقَتْ عَيْنُ زَهْرَةِ الزَّعْفَرَانِ بِعَيْنِ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ، فَأَدَارَتْ وَجُهَهَا خَجَلاً، وَقَالَتْ:

- لَمْ أَعْتَدْ عَلَى الْكَلَامِ أَثْنَاءَ وُجُودِكِ بَيْنَنَا، وَأَعْتَذِرُ عَنِ انْدِفَاعِي.

اِبْتَسَمَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ قَائِلَةً:

- لَا عَلَيْكِ يَا أُخْتَاهُ، انْدِفَاعُكِ أَسْعَدَنِي، وَرُبَّمَا أَسْعَدَ اللَّهَ أَيْضًا. أَثْنَاءَ هَذَا سُمِعَ صَوْتٌ يَقُولُ:

- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رِفَاقُ.

كَانَ الصَّوْتُ يَأْتِي مِنْ قَرِيبٍ، لَكِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا صَاحِبَ الصَّوْتِ. ظَهَرَتْ مِنْ تَحْتِ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ فُطْرَةٌ جَمِيلَةٌ، وَقَالَتْ:

- آسِفَةٌ عَلَى الْإِزْعَاجِ، اعْذُرُونِي، مُنْذُ أَيَّامٍ وَأَنَا تَحْتَ الْأَوْرَاقِ



الْمُتَسَاقِطَةِ مِنَ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ، مَا أَجْمَلَ حَدِيثَكُمْ، تَعَلَّمْتُ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.

دُهِـشَ الْجَمِيعُ، وَفَرِحُوا فِي نَفْسِ الْوَقْتِ، وَقَالُـوا فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ:

- أَهْلًا وَسَهْلًا بكِ.

مَازَحَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ الْفُطْرَةَ قَائِلَةً:

- عَلَيْكَ أَنْ تَسْتَأْذِنِي صَاحِبَ هَذَا الْمَكَانِ أَوَّلًا.

الْفُطْرَةُ:

- وَمَنْ صَاحِبُ هَذَا الْمَكَانِ؟

إِنْضَمَّتْ زَهْرَةُ الزَّعْفَرَانِ لِلْحِوَارِ، وَقَالَتْ مَازِحَةً:

- نَعَمْ، عَلَيْكِ أَنْ تَسْتَأْدِنِي أَوَّلًا، أَتَعْتَقِدِينَ أَنَّ هَـذَا الْمَكَانَ لَا صَاحِبَ لَهُ؟

أَدْرَكَتِ الْفُطْرَةُ الْمُزَاحَ، فَقَالَتْ:

- أَتَظُنُّونَ أَيِّي أَتَيْتُ دُونَ إِذْنِهِ؟ مَنْ أَخْرَجَنِي إِلَى الْأَرْضِ؟ مَنْ أَخْرَجَنِي إِلَى الْأَرْضِ؟ مَنْ أَطْعَمَنِي وَرَعَانِي فِي الْأَرْضِ الْقَاحِلَةِ؟ وَمَنْ أَرْسَلَنِي إِلَى هَذَا الْمَكَانِ؟

اِبْتَسَمَتْ زَهْرَةُ الرَّبِيع، وَقَالَتْ:

- أَتْحِفْنَا بِالْجَوَابِ لَوْ سَمَحْتِ.

الْفُطْرَةُ:

- إِنَّ الله هُـوَ مَالِـكُ الْمُلْكِ سُـبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أَجَلْ، سَـمِعْتُ
حَدِيثَكُمْ وَتَعَلَّمْتُ كُلَّ شَيْءٍ، كُنْتُمْ تَمْزَحُونَ مَعِي أَلَيْسَ كَذَلِكُمْ؟
ضَحِكُوا جَمِيعًا.

وَصَعِدَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ عَلَى ظَهْرِ الْفُطْرَةِ، وَاسْتَلْقَتْ عَلَيْهَا، وَقَالَتْ:

- يَا لَهُ مِنْ مَكَانٍ مُرِيحٍ، مِنَ الْآنَ فَصَاعِدًا سَأَنَامُ هُنَا. فَضَحِكُوا مَرَّةً ثَانِيَةً.



## مَلِكُ الْمُلُوكِ

قَالَ فِي نَفْسِهِ:

- مَا زَالُوا نَائِمِينَ.

ثُمَّ نَظَرَ لِسَاعَتِهِ وَقَالَ:

- يَبْدُو أَنَّنِي أَتَيْتُ فِي وَقْتٍ مُبَكِّرٍ.

لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ بَعْدُ، وَالْقَمَرُ يَسْتَعِدُ لِلرَّحِيلِ، وَكَانَ أَصْدِقَاؤُهُ فِي نَوْمٍ عَمِيتٍ، وَلَا يَصِحُ أَنْ يُوقِظَهُمْ، عَلَيْهِ الإِنْتِظَارُ قَلِيلًا، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ مَكَانٍ يَقْضِي فِيهِ بَعْضَ الْوَقْتِ.



وِعِنْدَمَا نَظَرَ إِلَى مَا حَوْلَهُ، رَأَى مَاءَ الْبُحَيْرَةِ يَلْمَعُ، فَقَدِ انْعَكَسَ عَلَيْهَا ضَوْءُ الْقَمَرِ بِجَمَالِهِ، وَكَانَ مَنْظُرُ الْبُحَيْرَةِ وَمَا حَوْلَهَا مِنْ أَشْجَارٍ وَخُضْرَةٍ وَأَزْهَارٍ يَرْسُمُ لَوْحَةَ جَمَالٍ رَائِعَةً.

أَرَادَ أَنْ يُشَاهِدَ هَـذَا الْجَمَـالَ عَنْ كَثَبٍ، فَاتَّجَهَ نَحْـوَ الْبُحَيْرَةِ وَهُوَ يُفَكِّرُ فِي كُلِّ هَذَا، وَغَرَّدَ قَلِيلًا فَوْقَ الْبُحَيْرَةِ بِاسْتِمْتَاع.

وَبَعْدَ مُدَّةٍ حَطَّ عَلَى جَانِبِ الْبُحَيْرَةِ، وَفِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ حَدَثَتْ حَرَكَةٌ فِي الْمَكَانِ، حَيْثُ سُمِعَ صَوْتُ تَسَاقُطِ مِيَاهٍ، وَامْتَلَأَتِ حَرَكَةٌ فِي الْمَكَانِ، حَيْثُ سُمِعَ صَوْتُ تَسَاقُطِ مِيَاهٍ، وَامْتَلَأَتِ الْبُحَيْرَةُ بِدَوَائِرِ الْأَمْوَاجُ مَعْ ضَوْءِ الْبُحَيْرَةُ بِدَوَائِرِ الْأَمْوَاجُ مَعَ ضَوْءِ الْمُحَيْرَةُ بِدَوَائِرِ الْأَمْوَاجُ مَعَ ضَوْءِ الْقَمْرِ، فَبَدَتِ الْبُحَيْرَةُ وَكَأَنَّمَا نُثِرَ عَلَى سَطْحِهَا اللَّوْلُولُ وَالْمَرْجَانُ.

انْتَابَ الْعُضْفُ ورَ نُعَيْرًا بَعْضُ الْخَوْفِ مِنْ هَذِهِ الْأَصْوَاتِ وَالْحَرَكَاتِ الْمُفَاجِئَةِ، تَلفَّتَ حَوْلَهُ، فَلَمْ يَفْهَمْ أَيَّ شَيْءٍ، وَبَعْدَ قَلِيلٍ وَالْحَرَكَاتِ الْمُفَاجِئَةِ، تَلفَّتَ حَوْلَهُ، فَلَمْ يَفْهَمْ أَيَّ شَيْءٍ، وَبَعْدَ قَلِيلٍ ظَهَرَتْ قِمَمٌ صَغِيرَةٌ عَلَى سَطْحِ الْبُحَيْرَةِ، كَانَتْ هَذِهِ الْقِمَمُ رُوُّوسَ طَهَرَتْ قِمَمْ صَغِيرَةٌ عَلَى سَطْحِ الْبُحَيْرَةِ، كَانَتْ هَذِهِ الْقِمَمُ رُوُّوسَ الضَّفَادِعِ الَّتِي قَفَرَتْ مُنْذُ قَلِيلٍ فِي الْبُحَيْرَةِ، أَخَذُوا يَنْظُرُونَ إِلَى الْعُصْفُودِ بِأَعْيُنٍ مُحَدِّقَةٍ، يَبْدُو عَلَيْهِم شِدَّةُ الْخُوْفِ.

جَلَسَ أَحَدُ الضَّفَادِعِ فَوْقَ زَهْرَةِ الْبَنَفْسَج، وَقَالَ:

- أَيَسُـرُكَ مَا فَعَلْتُهُ يَا أَخِي؟ بِأَيِّ حَقِّ تَأْتِي إِلَى هُنَا وَتُفْزِعُنَا؟ أَلَيْسَ هَـذَا خَطَأً بِحَقِّ هَؤُلَاءِ الصِّغَارِ؟ أَنْظُرْ إِنَّهُمْ مَا زَالُوا يَرْتَعِدُونَ خَوْفًا.

حَزِنَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ كَثِيرًا، وَقَالَ:

- أَنَـا آسِفٌ، لَمْ أَفْعَلْ هَـذَا مُتَعَمِّدًا، وَأَنَا أَيْضًـا خِفْتُ كَثِيرًا، أَلَا تَسْمَعُونَ دَقَّاتِ قَلْبِي؟

تَضَايَقَ الضِّفْدَعُ، وَقَالَ سَاخِرًا:

- لَقَدْ خِفْتَ كَثِيرًا... أَنَحْنُ ذَهَبْنَا إِلَيْكَ وَأَخَفْنَاكَ فِي عُشِّـك؟ هَذَا مَكَانُنَا، وَلَيْسَ لَكَ الْحَقُّ أَنْ تَأْتِيَ دُونَ إِذْنٍ، وَلَا سِيَّمَا فِي هَذَا الْوَقْتِ الْمُبَكِّرِ.

لَمْ يَعْرِفِ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ مَاذَا يَفْعَلُ، وَلَمْ يَرْغَبْ أَنْ يَتَصَاعَدَ

الْأَمْـرُ وَيَدْخُلَ فِي مُنَاقَشَـةٍ حَادَّةٍ مَعَ الضَّفَادِعِ فَنَظَـرَ إِلَى الضَّفَادِعِ الْأُحْرَى طَالِبًا الْمُسَاعَدَةَ، وَلَكِنَّهُم كَانُوا غَاضِبِينَ أَيْضًا.

قَالَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرُ:

- أَنَىا آسِفٌ، إِنَّكُمْ مُحِقُّونَ فِي كُلِّ مَا تَقُولُونَهُ، أَعْلَمُ أَنِّي ارْتَكَبْتُ خَطَأً كَبِيرًا فِي حَقِّكُمْ، أَعْتَذِرُ لَكُمْ مَرَّةً أُخْرَى.

فَرَدَّ الضِّفْدَعُ نَفْسُهُ:

- عُذْرٌ أَقْبَحُ مِنْ ذَنْبٍ، أَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَرْتَاحَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا؟
لَـمْ يَعْلَـمِ الْعُصْفُورُ نُعَيْرٌ مَاذَا يَقُولُ؟ وَبَـدَأَ يَتَلَعْثَمُ فِي الْكَلَامِ،
كَانَ عَلَيْـهِ أَنْ يَذْهَبَ عَلَى الْفَوْرِ، فَالضَّفَادِعُ كُلُّهَا تُحَدِّقُ إِلَيْهِ بِحَنَقٍ
وَغَضَبِ، وَالْأَجْوَاءُ تَتَوَتَّرُ بِمُرُورِ الْوَقْتِ.

وَفَجْأَةً حَدَثَ شَيْءٌ عَجِيبٌ، لَقَدِ اهْتَرَّتْ زَهْرَةُ الْبَنَفْسِجِ الَّتِي كَانَ يَقِفُ عَلَيْهَا الضِّفْدَعُ فَاخْتَلَّ تَوَازُنُ الضِّفْدَعِ وَأَصَابَهُ الدُّوَارُ فَسَقَطَ فِي الْبُحَيْرَةِ بِشِدَّةٍ، وَلَمْ يَسْتَطِعِ الضِّفْدَعُ تَفْسِيرَ مَا حَدَث، فَنَظَرَ إِلَى الزَّهْرَة بِغَيْظٍ، فَقَالَتِ الزَّهْرَةُ لِلضِّفْدَع:

- لِمَاذَا تَنْظُرُ إِلَيَّ هَكَذَا؟

بَرَزَتْ عَيْنَا الضِّفْدَعِ، وَقَالَ:

-إِنَّكِ تَعَمَّدْتِ إِسْقَاطِي أَلَيْسَ كَذَلِكِ؟

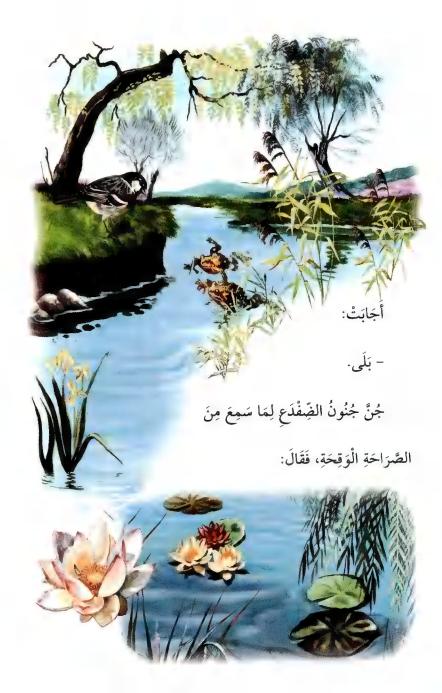

- بِأَيِّ حَقٍّ تَقْذِفِينَنِي بِهَذِهِ الشِّدَّةِ إِلَى الْبُحَيْرَةِ؟

- مَاذَا كُنْتَ تَفْعَلُ فَوْقِي يَا سَيِّدُ ضِفْدَعُ؟

احْتَارَ الضِّفْدَعُ كَثِيرًا، وَلَمْ يَجِدِ الْجَوابَ.

الزَّهْرَةُ:

- أَنْتَظِرُ جَـوَابَ سُـوَالِي، مَاذَا كُنْتَ تَفْعَلُ فَوْقِي؟ بِأَيِّ حَقٍّ تُوْعِجُنِي فِي هَذَا الْوَقْتِ الْمُبَكِّرِ؟

تَلَعْثَمَ الضِّفْدَعُ.



الزَّهْرَةُ:

- لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ، أَلَيْسَ كَذَلِكَ؟

وَقَدْ أُحْرِجَ الضِّفْدَعُ كَثِيرًا أَمَامَ أَصْدِقَائِهِ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى وَدَّ عَلَى وَلَا يَقِفَ عَاجِزًا هَكَذَا؛ لِأَنَّهُ يَظُنُّ نَفْسَهُ زَعِيمَ الْبُحَيْرَةِ، فَقَالَ:

- اِسْمَعِينِي جَيِّدًا أَيَّتُهَا الزَّهْرَةُ، يَبْدُو أَنَّكِ لَا تَعْرِفِينَ مَنْ أَنَا، لَا أَحَدَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَكَلَّمَ مَعِي بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ.

الزَّهْرَةُ:

- وَلَمَاذَا؟!

الضِّفْدَءُ:

- لِأَنَّنَا الْمَسْـؤُولُونَ عَنْ هَذِهِ الْمِنْطَقَةِ، وَهِيَ مِلْكُنَا، نَسْـتَطِيعُ أَنْ نَمْنَعَكِ مِنَ الْعَيْشِ هُنَا.

الزَّهْرَةُ:

- اِسْمَعْنِي أَنْتَ أَيُّهَا الزَّعِيمُ الْمَزْعُومُ، هَذَا الْكَلَامُ لَا يَسْرِي عَلَيْ، كَمَا أَنَّكَ لَسْتَ صَاحِبَ هَذِهِ الْمِنْطَقَةِ؟

الضِّفْدَعُ:

- لِمَنْ إِذًا؟

كَانَ الْجَوُّ يَزْدَادُ تَوَتُّوا، فَتَدَخَّلَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ فَقَالَ:

- يَا رِفَاقُ، دَعُوا الْجِدَالَ وَلَا دَاعِيَ لِلشِّجَارِ.

## الزَّهْرَةُ:

- أَنْتَ مُحِقَّ يَا أَخِي، لَمْ يَكُنْ هَدَفِي الشِّحَارَ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَضَعَ حَدًّا لِوَقَاحَةِ هَذَا الزَّعِيمِ مَعَكَ، فَفَعَلْتُ مَا فَعَلْتُ.

## الْعُصْفُورُ:

- شُكْرًا جَزِيلًا يَا أُخْتَاهُ، وَلَكِنَّ أُسْلُوبَكِ فِي الْكَلَامِ كَأُسْلُوبِ أَخِي الضِّفْدَعِ، كَمَا أَنَّنَا لَنْ نَصِلَ إِلَى أَيَّةِ نَتِيجَةٍ بِالشِّجَارِ وَالْجِدَالِ، وَلَنْ يُحَلَّ أَيُّ شَيْءٍ بِهَذَا الشَّكْلِ.

## ابْتَسَمَتِ الزُّهْرَةُ، وَقَالَتْ:

- نَعَمْ، أَنْتَ عَلَى حَتِّ، وَلَكِنْ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّمَ هَذَا الضِّفْدَعَ دَرْسًا، وَالْآنَ أَرْجُو مِنْكُمْ جَمِيعًا أَنْ تَسْمَعُونِي، وَبَعْدَمَا أَنْ يَسْمَعُونِي، وَبَعْدَمَا أَنْهِي حَدِيثِي سَأَعْتَذِرُ لِزَعِيمِ البُحَيْرَةِ.

سَكَتَ الْجَمِيعُ، وَبَدَأَتِ الْبَنَفْسَجُ بِالْكَلَامِ:

- لَقَدِ ارْتَكَبَ الْعُصْفُورُ نُعَيْرٌ خَطَأً دُونَ قَصْدٍ، وَاعْتَذَرَ بِأَدَبٍ وَلُطِفُورُ نُعَيْرٌ خَطَأً دُونَ قَصْدٍ، وَاعْتَذَرَ بِأَدَبٍ وَلُطْفٍ، كَانَ لَا بُدَّ أَنْ يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ فِي الْحَالِ، وَلَكِنَّ الْأَخَ الضِّفْدَعَ ضَخَّمَ الْأَمْرِ، وَزَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الْمِنْطَقَةَ مِلْكُهُ وَفِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ إِنَّهَا



لَيْسَتْ مِلْكًا لَهُ، وَلَيْسَتْ مِلْكًا لِي أَيْضًا، بَلْ وَلَيْسَتْ مِلْكًا لِأَحَدِ مِنًا، هَـذِهِ الْأَمَاكِنُ مَنَحَهَا لَنَا صَاحِبُهَا أَمَانَةً، وَخَلَقَ هَـذِهِ الْبُحَيْرَةَ لِكَيْ هَـذِهِ الْبُحَيْرَةَ لِكَيْ يَنْتَفِعَ بِهَا الْجَمِيعُ.

فَهِمَ الْعُصْفُورُ نُغَيْثِ مَا تُرِيدُ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ زَهْرَةُ الْبَنَفْسَجِ، فَفَرِحَ كَثِيرًا.

أَكْمَلَتِ الزَّهْرَةُ كَلَامَهَا:

- إِنَّ الله تَعَالَى هُو الْمَالِكُ الْحَقِيقِيُّ لِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِنْ أَسْمَاءِ رَبِّنَا ﷺ: اَلْمَلِكُ، يَقُولُ ﷺ: ﴿لِلَّهِ مُلُكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، إِنَّهُ كَمَا كَانَ مَالِكُ وَصَاحِبُ كُلِّ الْكَائِنَاتِ، فَإِنَّهُ مَلِكٌ لِلْكَوْنِ كُلِّهِ، نَحْنُ نَعْرِفُ مُلُوكَ الْبَشَرِ، إِنَّهُمْ يَحْكُمُونَ الْبِلَادَ، لَكِنَّ لِلْكَوْنِ كُلِّهِ، نَحْنُ نَعْرِفُ مُلُوكَ الْبَشَرِ، إِنَّهُمْ يَحْكُمُونَ الْبِلَادَ، لَكِنَّ الله كَانَ وَمَا الله كَانَ وَمَا لَلهُ كَانَ وَمَا لَمُ يَحُنُ مَ الله كَانَ وَمَا لَمْ يَكُنْ.

ثُمَّ أَضَافَتِ الزَّهْرَةُ مُتَسَائِلَةً:

- أَلَا تَتَوَسَّلُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْكُمُ الْمَطَرَ فِي أَيَّامِ الْجَفَافِ؟ وَتَخَافُونَ أَنْ تَتَحَوَّلَ الْبُحَيْرَةُ الَّتِي تَعِيشُونَ فِيهَا إِلَى مُسْتَنْقَع؟

أَجَابَ أَحَدُ الضَّفَادِع :

- نَعَمْ، نَدْعُو اللهَ حَتَّى الصَّبَاحِ.

فَالْتَفَتَ الْجَمِيعُ نَحْوَ الْجَمِيعُ نَحْوَ الْضَفْدَعِ الَّذِي انْضَمَّ لِلْحَدِيثِ، فَرَفَعَ الضِّفْدَعُ الْحَكِيمُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَاءِ وَاسْتَمَرَّ فِي حَدِيثِهِ:



- نَحْنُ مِنَ الْكَائِنَاتِ الَّتِي خَلَقَهَا اللهُ وَأَسْكَنَهَا الأَرْضَ، نَسْتَمِدُّ قُوَّتَنَا مِنَ اللهِ فَقَطْ، وَلِذَا عَلَيْنَا أَنْ نُحْسِنَ عِبَادَتَهُ، وَنَتَخَلَّقَ بِالْأَخْلَقِ الْخَلَقِ الْخَلَقِ الْخَدَالِ الْحَسَنَةِ كَالنُّصْحِ وَالْمَشُورَةِ، وَنَبْتَعِدَ عَنِ الْأَخْلَقِ الذَّمِيمَةِ كَالْجِدَالِ وَالْمُشَاجَرَةِ.

نَدِمَتْ كُلُّ الضَّفَادِعِ وَعَلَى رَأْسِهِمُ «الزَّعِيمُ»، وَكُلَّمَا تَكَلَّمَ الخَيْمَ الخَيْمَ الضِّفْدَعُ الحَكِيمُ شَعْرَتِ الضَّفَادِعُ بِالنَّدَمِ أَكْثَرَ، حَتَّى إِنَّهُمْ جَعَلُوا يَتَوَارَوْنَ فِي الْمَاءِ شَيْئًا فَشَيْئًا.

وَلَمَّا لَاحَظَ الضِّفْدَعُ الْحَكِيمُ هَذَا، تَوَقَّفَ عَنِ الْحَدِيثِ، فَشَعَرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْجِلَهُمْ أَكْثَرَ، ثُمَّ قَالَ:

- لَا تَحْزَنُوا يَا رِفَاقُ، فَالْكُلُّ يُخْطِئ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. قَالَ الْعُصْفُورُ نُعَيْرٌ:

- مَا أَجْمَلَ الْأُخُوَّةَ! فَعِنْدَمَا نَسْمَعُ لِبَعْضِنَا الْبَعْضِ نَصِلُ إِلَى التَّفَاهُمِ، لَقَدِ اقْتَرَفْتُ خَطَأً كَبِيرًا، كَانَ عَلَيَّ أَلَّا آتِي مُبَكِّرًا، نَعَمْ، إِنَّ اللهَ هُوَ مَالِكُ وَمَلِكُ هَذَا الْمَكَانِ، وَلَكِنَّ هَذَا لَا يَمْنَحُنِي الْحَقَّ إِنَّ اللهَ هُو مَالِكُ وَمَلِكُ هَذَا الْمَكَانِ، وَلَكِنَّ هَذَا لَا يَمْنَحُنِي الْحَقَّ فِي إِزْعَاجِ الآخِرِينَ، أَعْتَذِرُ لَكُمْ مَرَّةً أُخْرَى يَا أَصْدِقَاءُ.

كَانَ الضِّفْدَعُ الزَّعِيمُ يَشْعُرُ بِالرَّاحَةِ شَيْئًا فَشَيْئًا، فَقَالَ لِلْبَنَفْسَجِ:
- هَلْ يُمْكِنُنِي أَنْ أَجْلِسَ فَوْقَكِ لِدَقَائِقَ؟

وَافَقَتِ الزَّهْرَةُ وهَزَّتْ أَوْرَاقَهَا، وَكَانَ الضِّفْدَعُ يَتَصَبَّبُ عَرَقًا مِنْ شِدَّةِ الْخَجَل، وَقَالَ:

- يَا أَصْدِقَائِي، مِنَ الْآنَ فَصَاعِدًا لَهُ يَعُدِ اسْمِي "الزَّعِيمَ"، يُمْكِنُكُمْ أَنْ تُنَادُونِي بِاسْمِي الْقَدِيمِ "وَضَّاحٍ"، أَحْيَانًا يَظُنُّ الشَّحْصُ يَمْكِنُكُمْ أَنْ تُنَادُونِي بِاسْمِي الْقَدِيمِ "وَضَّاحٍ"، أَحْيَانًا يَظُنُّ الشَّحْصُ نَفْسَهُ هُوَ الْأَقْوَى، وَالْحَقِيقَةُ أَنَّهُ أَعْجَزُ مِنْ أَنْ يُنْزِلَ قَطْرَةَ مَطَرٍ وَالْحَقِيقَةُ وَهُو قَادِرٌ عَلَى وَاحِدَةً، فَنَحْنُ دَائِمًا بِحَاجَةٍ إِلَى مَنْ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ وَهُو قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، أَلَا وَهُوَ اللهُ الْمَلِكُ كَمَا ذَكَرَتِ الْأُخْتُ زَهْرَةُ الْبَنَفْسَجِ، كُلِّ شَيْءٍ، أَلَا وَهُو اللهُ الْمَلِكُ كَمَا ذَكَرَتِ الْأُخْتُ زَهْرَةُ الْبَنَفْسَجِ، لِأَنَّ هُ -كَمَا تَعَلَّمْنَا الْيَوْمَ - مَالِكُ الْمُلْكِ كُلِّهِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ كُلِّهِمْ، لِلَاّنَ هُوعَاعِدًا لَقَدِ اسْتَوْعَبْتُ الدَّرْسَ جَيِدًا، أَعْتَذِرُ لَكُمْ جَمِيعًا، مِنَ الْآنَ فَصَاعِدًا لَقَدِ اسْتَوْعَبْتُ الدَّرْسَ جَيِدًا، أَعْتَذِرُ لَكُمْ جَمِيعًا، مِنَ الْآنَ فَصَاعِدًا سَأَعْرِفُ حُدُودِي، وَلَنْ أَمْشِيَ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا بَعْدَ الْآنَ.



سَكَتَ وَضَّاحٌ قَلِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَبَدَأَ يَدْعُو:

- اَللَّهُ مَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزِكُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُحْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، رَبَّنَا أَعِنًا وَلَا تُعِنْ عَلَيْنَا، وَانْصُرْنَا وَلَا تَنْصُرْ عَلَيْنَا، وَامْكُو لَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا لَكَ شَاكِرِينَ، لَكَ ذَاكِرِينَ، لَكَ مُطِيعِينَ، لَكَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا لَكَ شَاكِرِينَ، لَكَ ذَاكِرِينَ، لَكَ مُطِيعِينَ، لَكَ مُطْيعِينَ، لَكَ مُحْبِيِينَ، لَكَ مُطِيعِينَ، لَكَ مُطِيعِينَ، لَكَ مُحْبِينِينَ، لَكَ مُطِيعِينَ، لَكَ مُطِيعِينَ، لَكَ مُحْبِينِينَ، لَكَ مُطِيعِينَ، لَكَ مُطِيعِينَ، لَكَ مُحْبِينِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا لَكَ شَاكِرِينَ، لَكَ ذَاكِرِينَ، لَكَ مُطِيعِينَ، لَكَ مُطْيعِينَ، لَكَ مُحْبِينَ، إِلَيْكَ أُوّابِينَ مُنِيبِينَ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ تَوْبَتَنَا، وَاغْسِلْ حَوْبَتَنَا، وَاغْسِلْ حَوْبَتَنَا، وَاغْسِلْ حَوْبَتَنَا، وَاغْدِ قَلْبَنَا، وَسَدِدْ لِسَانَنَا، وَاسُلُلْ مَحْبَعَةَ صُدُورِنَا.

أُمَّنَ الْجَمِيعُ عَلَى هَذَا الدُّعَاءِ الْجَمِيلِ، وَسَامَحَ بَعْضُهُم بَعْضًا، وَفِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ بِنُورِ رَبِّهَا.



## مَصْدَرُ الْأَمْنِ

- أَلَمْ يَأْتِ العُصْفُورُ نُغَيْرٌ؟

- لَمْ يَأْتِ بَعْدُ يَا أُخْتِي يَمَامَةَ.

- تُرَى، أَيْنَ هُوَ الْآنَ؟

يَمَامَةُ بِقَلَقٍ:

- لَيْتَنِي مَرَرْتُ بِبَيْتِهِ، وَجِئْنَا مَعًا.

- لَا تَقْلَقِي يَا أُخْتَاهُ، فَهُوَ عَلَى وَشْكِ الوُصُولِ إِنْ شَاءَ اللهُ.



فِي الْوَاقِعِ كَانَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ أَيْضًا قَلِقَةً بِشَأْنِ الْعُصْفُورِ نُعْيْرٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنِ الدَّرْسِ قَبْلَ ذَلِكَ.

حَطَّتِ الحَمَامَةُ يَمَامَةُ عَلَى أَعْلَى غُصْنِ لِلصَّنَوْبَرَةِ، وَبَدَأْتُ تُدَقِّقُ النَّظْرَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، فَقَالَتِ الحَمَامَةُ:

- يَا أُخْتَاهُ هُنَاكَ حَرَكَةٌ عِنْدَ البُحَيْرَةِ، وَلَكِنِّي لَا أَرَى جَيِّدًا، هَلْ تَرَيْنَ مَا يَحْدُثُ هُنَاكَ؟

- لَا أَرَى شَيْئًا، هَلَّا ذَهَبْتِ وَاسْتَكْشَفْتِ الْأَمْرَىٰ

طَارَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ بِدَلَالٍ كَعَادَتِهَا نَحْوَ الْبُحَيْـرَةِ، وَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَيْهَا، قَالَتْ:

- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَصْدِقَاءُ، مَا الَّذِي يَحْدُثُ هُنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ الْمُبَكِّرَةِ؟

فَرَدَّ عَلَيْهَا الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ:

- لَيْسَ هُنَاكَ مَا يُقْلِقُ.

فَتَعَجَّبَتْ يَمَامَةُ وَقَالَتْ:

- أَأَنْتَ هُنَا يَا نُغَيْرُ؟! لَقَدْ قَلِقْنَا عَلَيْكَ كَثِيرًا، لِمَاذَا تَأَخَّرْتَ؟ نُغَيْرٌ:

- لَقَدْ وَصَلْتُ مُبَكِّرًا، فَوَجَدْتُ الصَّنَوْبَرَةَ الصَّغِيرَةَ وَأَصْدِقَاءَنَا نَائِمِينَ، فَلَمْ أُرِدْ إِزْعَاجَهُمْ.

تَوَقَّفَ نُغَيْرٌ عَنِ الْكَلَامِ قَلِيلًا، ثُمَّ قَالَ:

- وَلَكِنِّي مَعَ الْأَسَفِ أَزْعَجْتُ الْأَصْدِقَاءَ هُنَا دُونَ قَصْدٍ. قَاطَعَهُ الضِّفْدَءُ وَضَّاحٌ قَائِلًا:

- إِنْسَ مَا حَدَثَ يَا صَدِيقِي، لَقَدْ كَانَ إِزْعَاجُكَ لَنَا رَحْمَةً، فَبِفَضْلِ هَذَا عَلَّمَتْنِي الْأُخْتُ بَنَفْسَجُ دَرْسًا لَنْ أَنْسَاهُ أَبَدًا، فَلَوْ لَمْ يَخَدُثُ هَذَا لَبَقِيتُ مُتَكَبِّرًا أَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وَكَمَا يَقُولُ القُرْآنُ الكَرِيمُ: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ، . القُرْآنُ الكَرِيمُ: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ، .



لَمْ تَفْهَمْ يَمَامَةُ أَيَّ شَيْءٍ مِمَّا قَالَاهُ، فَقَالَتْ:

- عَمَّ يَتَحَدَّثُ الرِّفَاقُ؟ لَمْ أَفْهَمْ.

قَصَّ العُصْفُ ورُ نُعَيْثُ عَلَيْهَا مَا حَدَثَ بِالتَّفْصِيلِ، فَابْتَسَمَتْ يَمَامَةُ وَقَالَتْ:

- هَـذَا يَعْنِي أَنَّ الصَّدَاقَةَ الْحَقِيقِيَّةَ بَدَأَتْ بَعْدَ شِـجَارٍ بَسِيطٍ حَدَثَ بَيْنَكُمْ.

تَعَجَّبَتْ زَهْرَةُ الْبَنَفْسَجِ وَقَالَتْ:

- لَمْ أَفْهَمْ مَا تَقْصِدِينَهُ يَا أُخْتَاهُ.

فَقَالَتْ يَمَامَةُ:

- أَرَدْتُ أَنْ أَمْـزَحَ وَلَا تَفْهَمُـوا كَلَامِـي خَطَأً، فَـلَا بُدَّ أَنْ تَبْدَأَ الْحَيَـاةُ بِحُبٍّ وَتَنْتَهِيَ بِهِ، وَلَكِـنْ لَا يُنْكِرُ أَنَّ بَعْضَ الصَّدَاقَاتِ تَبْدَأُ الْحَيَـاةُ بِحُبٍ وَتَنْتَهِيَ بِهِ، وَلَكِـنْ لَا يُنْكِرُ أَنَّ بَعْضَ الصَّدَاقَاتِ تَبْدَأُ بَعْدَ شِجَارِ.

الزَّهْرَةُ:

- عَلَيْنَا أَنْ نَعْتَرِفَ بِأَخْطَائِنَا وَنَتَرَاجَعَ عَنْهَا. احْمَرَّ وَجْهُ الضِّفْدَعِ وَضَّاحٍ، ثُمَّ قَالَ:

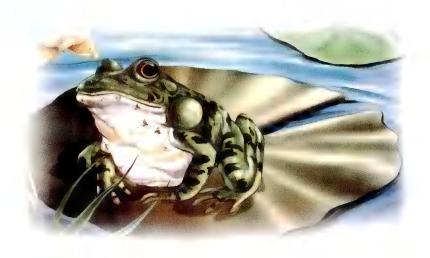

- وَلَا بُـدَّ أَنْ نُحْسِنَ الْكَلَامَ عِنْدَمَا نُخَاطِبُ الْآخرِينَ وَأَلَّا يَكُونَ أَخَاطِبُ الْآخرِينَ وَأَلَّا يَكُونَ أَخَدُنَا فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، كَمَا كُنْتُ أَنَا تَمَامًا.

قَاطَعتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ كَلَامَهُ قَائِلَةً:

- أَنْتَ لَسْتَ كَذَلِكَ، فَلَيْسَ هُنَاكَ أَحَدٌ مَعْصُومٌ مِنَ الْخَطَأِ، وَخَيْرُ الْخَطَأَ لِتَحْمِيَ أَصْحَابَكَ.

أَحَسَّ وَضَّاحٌ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّاحَةِ، فَقَصْدُهُ كَانَ هَذَا تَمَامًا، إِنَّهُ أَقْوَى ضِفْدَعٍ فِي هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ، فَكَانَ يَتَوَجَّبُ عَلَيْهِ حِمَايَةُ الْآخَرِينَ، لَقُوى ضِفْدَعٍ فِي هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ، فَكَانَ يَتَوَجَّبُ عَلَيْهِ حِمَايَةُ الْآخَرِينَ، لِللَّا أَنَّ تَصَرُّفَهُ لِللَّا أَنَّ تَصَرُّفَهُ لِللَّا أَنَّ تَصَرُّفَهُ خَلَا فَعَلَ مَا فَعَلَ؛ فَقَصْدُهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ طَيِّبٌ، إِلَّا أَنَّ تَصَرُّفَهُ خَطَأً؛ حَتَّى إِنَّ أَصْدِقَاءَهُ الَّذِينَ أَرَادَ أَنْ يَحْمِيَهُمْ بَدَوُوا يَبْتَعِدُونَ عَنْهُ وَيَخَافُونَ مِنْهُ.

الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- هَلْ جَرَحْتُ شُعُورَكَ بِكَلَامِي يَا أَخِي؟

لَمْ يَسْمَعْ وَضَّاحٌ سُوَّالَ الْحَمَامَةِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُفَكِّرُ فِي أَخْطَائِهِ اللهَ يَسْمَعْ وَضَّاحٌ سُوَّا اللهَ أَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَتِ الْحَمَامَةُ:

- يَبْدُو أَنَّكَ سَرَحْتَ فِي تَفْكِيرٍ عَمِيقٍ.

اَلضِّفْدَعُ وَضَّاحٌ:



- لَقَـدْ بَـدَأْتُ أَفْهَمُ بَعْضَ الْأُمُـورِ بِطَرِيقَةٍ أَفْضَلَ، فَتَأَكَّدْتُ أَنَّ اللهُ تَعَالَى هُوَ الْحَامِي الْوَحِيدُ لَنَا، يَرْحَمُ مَخْلُوقَاتِهِ وَيَحْمِيهِمْ. يَمَامَةُ:

- إِنَّ لَدَيْكَ قَلْبًا طَاهِرًا نَقِيًّا، نَعَمْ يَا وَضَّاحُ، لَقَدْ أَصَبْتَ، فَمِنْ أَسْمَائِهِ "الْمُؤْمِنِ: حَامِي وَحَافِظُ مَنْ أَسْمَائِهِ "الْمُؤْمِنِ: حَامِي وَحَافِظُ مَنْ يَلْجَأُ إِلَيْهِ، وَوَاهِبُ الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ.

# ملاحظاتي حول الكتاب

## ملاحظاتي حول الكتاب

| ملاحظاتي حول الكتاب |  |  |
|---------------------|--|--|
|                     |  |  |
|                     |  |  |
|                     |  |  |
|                     |  |  |
|                     |  |  |
|                     |  |  |
|                     |  |  |
|                     |  |  |
|                     |  |  |
|                     |  |  |
|                     |  |  |
|                     |  |  |
|                     |  |  |
|                     |  |  |
|                     |  |  |

## أُحِبُّ رَسُولِي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْثِ وَسَلَّمَ)



هَذَا الْكِتَابُ يُسَاعِدُ الْأَطْفَالَ فِي التَّعَرُّفِ عَلَى سِيرَةِ رَسُولِنَا الْكَرِيمِ وَقَلْبِهِ الرَّحِيمِ، فَتَعَالَوْا بِنَا نُرَبِّي أَنْفُسَنَا وَأَطْفَالَنَا عَلَى هَدْيِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم).



## لَكَ الْحُمْدُ بَا رَبِّ



هَذَا الْكِتَابُ يُسَاعِدُ أَطْفَالَنَا الْأَعِزَّاءَ لِيَتَعَرَّفُوا عَلَى مَا يُحِيطُ بِهِمْ مِنْ جَمَالِ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى؛ لِيَتَمَكَّنُوا مِنِ الْتِمَاسِ مَحَبَّةِ اللهِ فِي تَفَاصِيلِ مَخْلُوقَاتِهِ كُلِّهَا.



## قصص مكارم الأخلاق





















